مسسة شافية ثفنافية ثمنية اطول بيوم في تتاريخ مصر جمال حماد



## تا المالة

سلسلة شهرية تصدر عن (( دار الهلال ))
رئيس مجلس الإدارة، مكرم مجلد أحمد
رئيس التحربير، حكمال النجمى
مكرتيرالتحربير، عماييد عمياد

#### مركز الاداره

دار الهلال ١٦ محمد عز العرب تليفون: ٢٠٦١٠ (عشره خطوط) تليفون: ٢٠٦١٠ (عشره خطوط) (ATAB ALHILAL المحدد المالية ١٩٨٣ – ابريل ١٩٨٣ ألماني ٢٠٤١ ألماني ١٩٨٣ ألماني المانية المانية

#### الاشتراكات

قسمه الاشتراك السنوى - ١٢ عددا - في حمهورية مصر العربة ثلاثة حسهات مصرية بالبريد العادى وفي بلاد اتحادى البريد العربي والافريقي وباكستان حمسة حنيهات مصرية او ما بعادلها بالعملات الحرة بالبريد الحوى وفي سائر انحاه العالم عشده دولارات بالبريد العادى وعشرون دولارا بالبريد الحبي راقسة تسبيد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال في سياد معدما تفسم الاشتراكات بدار الهلال في سياد معدما ناد العلام مؤسسة دار الهلال وتضاف رسوم البريد المسحل بها الاستعار الموسحة اعلاد عند الطلب

### حساب الهيسيسلال

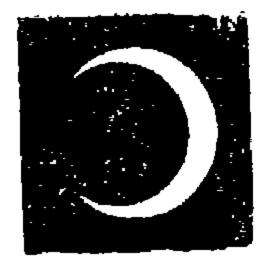

سلسلة شهرية لنشرالثقنافة بين البحميع



دارائهالاك

### سقدىيم

هناك سؤال يطرح نفسه على الدوام منذ أن عرف الانسان الكتابة وتعلم تدوين الاحداث والوقائع التى تهمه وهو من الذى يكتب التاريخ ؟ هل يصلح معاصرو الحدث الكبير لكتابة تاريخه ؟ أم لأتهم عاصروه ونشأت بينهم وبينه علاقات وتكونت لهم بحكم ذلك آراء وميول واهواء لا يصلحون لسكتابة تاريخه بصورة محسايدة وموضوعية ؟

على الناحية الاخرى فلو تركنا تاريخ الاحداث الهامة فترة طويلة من الزمن وتركنا مهمة تدوينها وتسجيلها للأجيال القادمة التى لم تعاصرها فلابد أن تتوه كثير من التفصيلات والمواقف الصفيرة كما أن مهمة المؤرخين والمحللين للشخصيات التاريخية سوف تزداد صعوبة فلا بستطيعون تقدير مدى تأثير الطبائع والنزعات الشخصية لهؤلاء على تصرفاتهم العلماة وقراراتهم المصيرية بسبب الفترة الزمنية البعيدة التى تفصل بينهم وبين اصحاب هذه الشخصيات.

هذا ولم يحظ حدث تاريخى فى تاريخنا المعاصر بمثل ما حظيت به ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ من اهتمامات الكتاب والمؤرخين والمحللين ولكن الامر الذى يؤسف له ان كثيرا مما سجل عن هذه الثورة بعيد عن الموضوعية والروح الحيادية بسبب انعكاس الميول والاهواء الشخصية والانتماءات المذهبية والعقائدية الى بعض ما نشر عن هذه الثورة فبينما حرص بعض الكتاب على نفاق الحكاممن أبناء هذه الثورة الى الحد الذى جعلهم يعتبرون أن تاريخ مصر

وكفاح شعبها من أجل حريته أنما يبدأ فجر ٢٣ يوليو ٢٢ متناسين ماضى مصر المجيد وملحمة الكفاح الرائعا لأبنائها عبر السنين نجسد أن البعض الآخر من هؤلاء حرصوا على التركيز على سلبيات هذه الثورة بكل عنف وضراوة على قادتها وقراراتهم الثورية أيجابياتها وما حققته لمصر والأمة العربية من مكاسب عظيمة وانجازات رائعة .

نعود بعد ذلك الى الموضوع الذي يهمنا في هذا الكتاب وهو تستجيل حقيقة ما جرى ليلة ٢٣ يوليو ٥٢ اذ أن هذا الحدث التاريخي الخطير لم يتم تدوينه بعد بالدقة الكافية والأمانة الواجبة رغم مئات الكتب التي نشرت عن الثورة ويرجع السبب في ذلك الى وجود بعض أبناء هذه الثورة في مقاعد الحكم وانفرادهم طوال الثلاثين عاما الماضية بمراكز القوة والسلطة مما لم يتح الفرصة بالطبع للكتاب والمؤرخين لتسجيل الأحداث والوقائع بأمانة وتجرد وحياد . ولقد وجدت أن الفرصة قد تهيأت أمامي الآن لتسجيل وتحليل أحداث تلك الليلة الخالدة بصفتي احد الذين اسهموا في صنع بعض وقائعها وباغتباري شاهدا من شهود عيان دون أن أخشى أن أتهم بالتحيز والممالأة لحاكم أو صاحب سلطة أو أن أتعرض لبطشه وانتقـــامه ولذا فان هدفي من هذه الدراسة التحليلية الموضوعية لن يكون سوى ذكر الحقائق والوصول الى أدق الأسرار أذ أن حقيقة ما جرى ليلة ٢٣ يوليو لا يهم مصر وحدها بل يهم الأمة العربية بأسرها . وأرجو أن يكون الله قد و فقنى في تحقيق غرضي وهداني الى ما أبتفيه وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

# الوضع السياسى في مصر و صعب المعام الم

#### ماذا قالت الصحف ؟

كان بوما عاديا لا يكاد بختلف عن غيره من أيام شهر بهليو الحارة ولو أن درجة حرارة القاهرة لم تتجاوز معدلها الطبيعي وهو ٣٥ درجة ـ ولم تكن حرارة الجو هي السبب فيما كان بعانيه أبناء مصر وقتئذ من ضيق في الصدور وتثاقل في الانفاس بل كان مرجعه هو ذلك الفضب الجارف الذي اجتاح نفوس الشعب من فرط ما براه من عبث واستهتار بمقاديره فأضحت النفوس مثل بركان مكبوت لا تنتظر الا الاشارة لكي تنطلق الحمم من أعماقها محطمة في طريقها كل من تسبب في اذلال الشعب وهوانه . واستقبل المصريون صحف الصباح ببرود وقلة اكتراث رغم ما كانت تزين به صدر صفحاتها من عناوين عريضة حمراء حفلت بعبـــارات التشويق والاثارة فان أنباء تغيير الوزارة التي كانت الى عهد قريب مجالا لاثارة الاهتمام ومدعاة لاحتدام النقاش بين المواطنين وسببا في ارتفاع معدلات توزيع الصحف اصبحت اليوم امرا لا يثير غير الحسرة والخوف من المستقبل بعد أن تعاقبت على الحكم ثلاث حكومات في أقل من ستة أشهر وأدرك الناس أن لعبة تفيير الوزارات باتت هواية جديدة

لليكهم العابث لا تدانيها سوى هوايته المعروفة في لعب القمار التي ينكب عليها كل ليلة حتى الصباح .

وكانت المؤامرة قد بدأت بأحداث حريق القاهرة في ٢٦ بناير ١٩٥٢ التي أدت الى اقالة الحكومة الوفدية التي كأنت قد ألفت معساهدة ١٩٣٦ وشجعت حركة السكفاح المسلح ضد جيش الاحتسلال في منطقة قناة السويس .

وأسندت الوزارة عقب ذلك الى على ماهر باشا الذي لم تعمر حكومته سوى ثلاثة وثلاثين وما وخلفتها وزارة أحمد نجيب الهلالي باشا التي لم تستطع الاستمرار في الحكم سوى أربعة أشهر . وأخيرا شكل حسين سري باشا وزارته التي طالع المصريون في اليوم السابق نبأ تقديم استقالتها بعد ثمانية عشر يومة فقط من توليها الحكم . وقرأ الشعب في استفراب الامر الملكي بقبول استقالة حسين سرى باشا فقد كان جافا عنيفا فيه اتهام لحسين سرى بأنه هرب من الموقف ولم يمكن الشعب بدرى أن الملك كان قد أعد امرا غير ذلك الامر الملكى الذى نشر يحدى شتائم صريحة الى رئيس الوزراء المستقيل لولا رجاء مدير الادارة العامة بالقصر اللذى شاركه فيه حافظ عفيفي باشا رئيس الديوان اللكي . ولم تثر صورة احمد نجيب الهلالي باشا التي توسطت الصفحات الاولى من الصحف تحت عناوين بارزة بتكليفه بتأليف الوزارة الجديدة .. لم تثر أى اهتمام في نفوس القراء كذلك لم يعبأوا كثيرا بأسماء الوزراء المرشحين للوزارة والذين نشرت صورهم حول صورة رئيس الوزراء الجديد وكان أغلبهم من أعضاء وزارته السابقة .

وعلى العكس كان الانطباع لدى الرأى العام هو الدهشية والاستنكار اذ كيف يقبل الهلالي تأليف وزارة جديدة ولم يمض سوى عشرين يوما على تقهديم استقالته أ لقد قادته سياسته التي أعلنها وهي اتخاذ التطهير طريقا للتحرير الى طريق مسلدود اثر اصطدامه بالحاشية الفاسدة التي قاومت سياسة التطهير التي تهدد كيانها في الوقت الذي وصلت فيه الحسسالة السسياسية والاقتصادية الى أحط درجاتها . وكان رئيس الوزراء يعتمد على تدعيم رئيس الديوان لوزارته لدى الملك ليمكنه الوقوف أمام دسائس الحاشية واذا به يكتشف ان رئيس الديوان لم يقابل الملك أكثر من مرتين خللل ثلاثة أشهر وأن الحلقة الوحيدة للاتصال بالملك هي الشيماشرجي محمد حسن . وانكشفت الوزارة أمام الشعب كوزارة معادية للدستور باصدارها قرارا بحل مجلس النواب الوفدى في ٢٤ مارس ٥٢ ثم بتأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى أملا في وهم كالسراب بذل الهلالي فيه جهده ولكنه فشل في تحقيقه فشلا ذريعا وهو أن يتمكن من تشكيل حزب جديد يضم اليه العناصر الوفدية الصالحة .

وذاعت فى ذلك الوقت شائعة ــ ثبت فيما بعد عدم صحتها ـ ولكنها وقتئذ زلزلت الثقة التى كانت لا تزال فى النفوس وهى قصة المليون جنيه التى دفعها المليونير احمد عبود للملك فاروق عن طريق بعض رجال الحاشية ثمنا للتخلص من وزارة الهلالى .

وأخذ الناس بتساءلون في صباح٢٢ وهم في حيرة .. ما الذي جد على تلك الاوضاع التي أرغمت الهلالي

على تقديم استقالته منذ أقل من ثلاثة أسابيع أ هل تغير الملك العابث أو تفيرت نزواته الماجنة وحاشيته الفاسدة أذا كانت الأوضاع والأمور هي هي فكيف يقبل الهلالي أن يهبط الى هذا الدرك الوخيم في مقابل حكم فقد هيبته وهان شأنه على الناس أ

ونشرت الصحف في امكنة بارزة أول تصريح أدلى به رئيس الوزراء الجديد للصحفيين في صالون منزله الخاص بالمندرة بالاسكندرية في منتصف الليل وقد ذكر لهم فيه تكليف الملك له بتأليف الوزارة وأنه قد بدأ العمل للنزول على الارادة الملكية الكريمة وعبر الهلالي للصحفيين عن أمله في أتمام تأليف الوزارة اليوم الثلاثاء » .

كما نشرت الصحف تحت تصريح رئيس الوزراء بيانا من رئاسة الديوان الملكى بتحديد بعد ظهر الثلاثاء ٢٢ يوليو موعدا لتشرف دولة الهلالى باشا واصحاب المعسالى وزرائه لرفع فريضة الشكر على اسناد مناصبهم اليهم ولحلف يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك والوطن ,

ولم يمكن ذكسر الولاء للملك قبل الوطن بثير اى استفراب فى مصر وقتئذ فهذا ما حرى عليه العرف وما كان يحتمه البروتوكول لدى مختلف الطسوائف والهيئات بالدولة وهذا ما كانت تعلنه الشعارات المرفوعة وفى مقدمتها شعار الجيش « الله . الملك . الوطن » الذى يرجع سبب تحويره بهذا الشكل وتقديم الملك على الوطن الى الفريق ابراهيم عطا الله باشا رئيس هيئة اركان الوطن المجيش فى الاربعينات كوسيلة لنيل الحظوة والتزلف للملك .

وكانت أهم الانباء الخارجية التي نشرتها صحف ذلك اليوم هي قرب وصلو الوفد السوداني برئاسة عبد الرحمن المهدى باشا لاجراء مباحثات مع الحكومة المصرية لايجاد حل مصرى سوداني لمشكلة السودان التي كانت العقبة الكأداء في كل المفاوضات المصرية البريطانية.

وكان المهدى قد ارسل وفده الى القاهرة من قبل بناء على دعوة من نجيب الهلالى اثناء وزارته الاولى واجرى الوفد السودانى مباحثاته مع الهلالى دون التوصل الى نتيجة مرضية وبعد استقالة الهلالى تم الاتفاق بين المهدى ورئيس الوزراء الذى خلفيه وهو حسين سرى على الحضور الى القاهرة لاستئناف المباحثات ولما تحدد موعد قدوم المهدى باشا على رأس وفده كان حسين سرى قد ذهب وتقررت عودة الهلالى ... وعندما حل الموعد لم يجد وفد المهدى لا حسين سرى ولا الهلالى ... هكذا كان عمر جميع وزارات الاحتضار مثل عمر الزهور .

واحتلت أنباء افتتاح الدورة الاوليمبية الخامسة عشرة في هلسنكي بفنلندا جانبا من اهتمام الصحف اذ كانت مصر تشترك فيها ببعض الفرق الرياضية ويبدو أن المحسوبية كان لها دخل في اختيار اللاعبين والاداريين مما حدا بمجلة روز اليوسف الى ابراز النبأ التالى .

« تكية هلسنكى ـ ان الرياضة فى مصر تماثل تماما السياسة فقد سافر الى هلسنكى وفى الطسريق اليها أفواج أخرى . . الاداريون مبسوطون واللاعبون فى الشراح كامل وسر هذا الانبساط هو أن تكية هلسنكى ضمنت لهم جميعا صيفية مباركة ـ أما البركة فانها لن تحل أيدا بهذا البلد » .

ونشرت الصحف نبأ قيام حركة ارهابية في المانيا الشرقية تمهيدا لتحويلها الى دولة سوفييتية تابعة لروسيا \_ وكان احد الانباء التى استرعت الالتفات هو مطالبة الفرب حكومة اسرائيل باعادة وزارة خارجيتها من القدس التى تل أبيب \_ ويبدو أن هذه المطالبة سوف تبقى أبد الدهر .

ولم يكن في الانباء الداخلية ما يستحق الاهتمام سوى الاعلان عن افتتاح سنترال باب اللوق في أول اغسطس واعلان حكمدارية بوليس الاسكندرية حالة الطهواريء بالمدينة وكذا اجتماع الهيئة السعدية برئاسة ابراهيم عبد الهادي باشا وبحثهها الموقف السياسي الداخلي والخارجي ثم أنباء المحاكمات وعن مثول بعض المتهمين في حريق ٢٦ يناير أمام المحكمة العسكرية العليا المشكلة من ثلاثة من المستشارين واثنين من كبار ضباط الجيش وأخيرا بعض التفاصيل عن حادث سقوط قطار دمياط بالقرب من طنطا .

#### اصطياف الزعماء والكبراء

أثار نبأ صغير نشرته جريدة المصرى صباح ٢٢ يوليو لمراسلها في باريس كوامن الشجون في نفوس القراء فقد قراوا أن رفعة حسين سرى باشا وسعادة الدكتور محمد هاشم باشا ( زوج ابنته ووزير الداخلية في وزارته ) قد حجزا لنفسيهما شقتين منذ أبام في أحد الفنسسادق الكبرى في اكس ليبان ، وكان سر الاسف هو أن معظم زعماء مصر ورجالاتها قد تركوها في تلك الآونة العصيبة

للاصطياف بالخارج والترويح عن النفس فقد نشرت مجلة المصور خبرا تحت عنوان « الوفد يسافر » جاء فيه « سافر ثلاثة من أقطاب الوفد الى أوربا خسلال أسبوع واحد الرئيس مصطفى النحاس باشا والسكرتير المساعد العام للوفد فؤاد سراج الدين باشا والسكرتير المساعد محمود سليمان غنام باشا .. وقبل ذلك سافر الى لبنان أقطاب الوفد عبد الفتاح الطويل باشا ومحمد الوكيل باشا والدكتور محمد صلاح الدين باشا وكأنما الوفد كله يعيش في الخارج ... خارج مصر » .

وكان القراء قد طالعسوا في اليوم السابق نبأ قيام محمسد حسين هيكل باشا رئيس حزب الاحسرار الدستوربين برحلة الى الخارج مع استعداده للعودة في أي وقت نتطلب عودته.

وفى مجلة الجيل الجديد طالع القراء نبأ سفر الباخرة الايطالية اسبريا من ميناء الاسكندرية فى طريقها الى فينيسيا بايطاليا وعلى ظهرها عدد كبير - ذكرت المجلة اسماءهم - وكانوا من ألمع شخصيات المجتمع ترافقهم عائلاتهم وسياراتهم .

وكان باقى الزعماء والسياسيين الذين لم تسعدهم ظروفهم بالسفر الى الخسسارج يمضون الصيف فى الاسكندرية بعيدا عن حر القاهرة اللافح وكانوا ينزلون عادة فى فندق سيسيل أو سان استفانو حيث يجلسون فى شرفة الفندق المطلة على البحر فى حلقات النقاش والسمر ويتناولون الوضع السياسي المتردى فى البلاد بتعليقاتهم الساخرة وكانت أشهر تلك الحلقات تعقد فى

فندق سيسيل بمحطة الرمل ويتصدرها فيلسوف الجيل أحمد لطفى السيد باشا .

هكذا كانت الاسكندرية تتركز في ارجائها مظلله فاروق الحركة والنشاط السياسي يوم ٢٢ يوليو فالملك فاروق وأسرته وحاشيته ينعمون باقامة هنيئة وعيشة دغدة ما بين بلاج قصر المنتزة الساحر وابهائه الفخمة وغرقه الوثيرة التي تزينها أجمل الثريات والتحف وما بين حدائقه المنسطة الخضراء التي تكاد تحسبها قطعة من الجنة ـ واني للملك الفارق في لهوه أن يعلم أنه بعد ايام قلائل فقط سوف يطرد من هذا النعيم!!

وكانت المكاتب بقصر المنتزه تموج بالحركة استعدادا لقدوم رئيس الوزراء الجديد ووزرائه الذين تحددت لهم الساعة الرابعة موعدا لحلف يمين الولاء لصاحب العرش بينما كان الاستاذ محمد ثابت سكرتير عام مجلس الوزراء والاستاذ صلاح الشهما تشريفاني رئاسة الوزراء منهمكين في اجراء الاتصالات التي يطلبها رئيس الوزراء وفي اعداد دار الوزارة ببولكي لاستقبال الرئيس والوزراء عقب أداء اليمين الدستورية ليحتلوا مكاتبهم وببدأوا في تصريف أمور البلاد .

وعلى العكس كانت القاهرة عاصمة البلاد يظللها الهدوء وتخيم عليها السكينة فقد ابتعادت عنها الاضواء ونأت عنها مظاهر الحركة والنشاط فالفصور الملكية مفلقة لا يسمع فيها الاصوت الحراس على الابواب الخارجية البعيدة ودور الوزارات شبه خاوية فالوكلاء وكبار الوظفين من المحظوظين يحتلون مكاتبهم في دار الوزارة ببولكي ويتمتعون بقضاء الصيف بالاسكندرية على ببولكي ويتمتعون بقضاء الصيف بالاسكندرية على

حساب الدولة ويتقاضون بدل سهفر مجزيا يكفل لهم تمضية فترة ممتعة في الصيف مع أسرهم .

والقيادة العامة للقوات المسلحة التي تقع في شكنات قصر النيل ( مكان فندق الهيلتون والجامعة العربية حاليد) كانت هي الاخرى تشكو فراغها وعزلتها فان انتقال الفريق محمد حيدر باشا الى الاسكندرية كان يعنى اصابتها بالشال في الوقت الذي تدب فيه الحياة والنشاط في مكتب القائد العام داخل شكنات مصطفى باشا الذي تملؤه بمجرد وصوله هيئة مكتبه والسكرتاربة الخاصة به .

وبسبب اصطياف الملك وحكومته بالاسكندرية خلت القاهرة يوم ٢٢ من أى مسئول ذى سلطان من رجالات الدولة كان فى امكانه اتخاذ القرار ولديه الصلاحيات لاصدار التعليمات الفورية لمواجهة أى موقف طارىء . . وسيلة لمعرفة حقيقة ما يجرى بالعساصمة واصدار التعليمات بشأنها للمرءوسين الا عن طريق التليفون . وكانت وسيلة عقيما اثبتت فشلها خاصة وان شخصية المتحدث اليهم لم يكن بالامكان التأكد منها مما أدى الى وقوع عدة مواقف هزلية . . وهكذا أثبتت الوقائع ان وجود الملك والحكومة بالاسسكندرية كان عاملا هاما في وجود الملك والحكومة بالاسسكندرية كان عاملا هاما في نجاح الحركة فان بعدهم عن مسرح الاحداث أدى الى انفلات زمام الموقف من أبديهم عنسدما حانت الساعة الحاسمة .

ولم يكن بالقـــاهرة فى هذا اليوم من يمكن لجوء السلطة اليه سوى رجلين تركزت خلالهمـــا جميع

الاتصالات بين الاسكندرية والقاهرة بحكم منصبيهما وكان الاول هو الفريق حسين فريد رئيس هيئة أدكان حرب الجيش الذي يقع مكتبه بالدور الثاني بمبني رئاسة الاركان بكوبرى القبة ( مقر وزارة الدفاع حاليا ) — وكان الرجل الثاني هو اللواء أحمد طلعت حكمدار بوليس القاهرة والذي يقع مكتبه بديوان المحافظة القديم بباب الخلق .

وكان منصب حكمدار القاهرة وقتئذ من الاهمية الى حد انه كان المنصب التالى مباشرة لوزير الداخلية وكان يتبع الحكمدار جميع قوات البوليس بالقاهرة علاوة على فرقة الامن المدرعة وهى الفرقة التى تشكلت بعد حريق القاهرة من رجال أشداء مسلحين جيدا لقمع أى شفب مهما بلغت قوته أو شهما بلغت تعد وقتئذ القوة الضاربة الوحيدة لدى البوليس .

#### الرجل والبطل

فى صباح يوم ٢٢ يوليو طالع القراء فى اهتمام شديد الكلمة التى نشرتها جريدة الاخبار بقلم الكاتب الكبير كامل الشناوى فى عموده اليومى « وجهة نظر » والذى كان يقع بالصفحة الاولى للجريدة على مسافة شديدة القرب من صور الهلالى ووزرائه . أثارت كلمة كامل الشناوى الكثير من التعليقات وتساءل بعض الضباط الاحرار هل نما الى علم الكاتب الكبير شىء عن ذلك السر الخطير الذى يطوونه بين صدورهم أ وكان عنوان الكلمة مثيرا وملفتا للانظار فقد كان « أبن الرجل » أ وكان أهم ما تضمنته .

تروى الاساطير ان « ديوجنيس » حكيم اليونان خرج من داره بوما وفي بده مصباح وظل يطوف بشوارع أثينا باحثا عن شيء على ضوء مصباحه ودهش أهل أثينا عندما رأوا حكيمهم يحمل مصباحا في ضوء النهار والشمس مشرقة وسألوه ماذا تصنع يا ديوجنيس فقال ابحث عن رجل !! وكان سائلوه من الرجال ومع ذلك فهو يبحث عن رجل .

وما أشبه مصر اليوم بديوجنيس ... فهى تحميل مصباحها في يدها ليل نهار تنقب عن رجل ... لكن المصباح سينضب زيته وتحترق ذبالته وينطفىء قبل أن تجد مصر هذا الرجل فانها تبحث عنه بين طائفة من الساسة تجاوزوا مرحلة الرجولة وعبثا تحاول أن تعيدهم الى هذه المرحلة ..

لتدع مصر مصباحها ولتبحث بلا مصباح في صفوف الشعب عن الرجل الذي تنشده » .

ولم يكن هناك وصف لما كانت تنشده مصر في ذلك اليوم اصدق مما حوته تلك السكلمة القصيرة المعبرة ولا شك أن كامل الشناوى كان يعبر يومها عن نبض الشعب فلم تكن مصر في حاجة الى رجل في تاريخها الطويل اشد من حاجتها اليه في ذلك اليوم وكان الكاتب في اعلى درجات الحكمة والصدق حبنما دعا مصر الا تبحث عن رجلها المنشود بين طائفة الساسة وانما بين صفوف الشعب ومن عجب أن الرجل المنشود كان موجودا بالفعل بل وكان متأهبا للعمل في نفس اليوم . كان الرجل المذى تبحث عنه مصر شابا في الرابعة والثلاثين من عمره اسمر اللون بارز الملامح معتدل القوام قوى

العزيمة ولم يكن من رجال السياسة او محترفيها فقد كان يرتدى الملابس الكاكيه اللون التى تدل على انتمائه للجيش – ولم يكن ثريا كمعظم السياسيين فلم يكن يملك سوى مرتبه البسيط الذى يتقاضاه من الجيش ، ولم يكن يملك جاها أو نفوذا فرتبته العسكرية لا تؤهله لذلك وكان يعيش عيشة متواضعة بعيدة كل البعد عن حياة الرفاهية ولم يكن يستطيع أن يصطاف مع أسرته ولو بالاسكندرية فقد كان ذلك ترفا لا تتحمله موارده المحدودة ولم يكن منتميا لحزب من الاحزاب ولا لهيئة من الهيئات اذ كان ولاؤه مكرسا للقضية التى عاش طوال عمره من أجلها . . . قضية تحرير الوطن ولم تكن عليه سيطرة أو وصاية من أحا سواء من داخل مصر أو خارجها .

ورغم ضعف شأنه ورقة حاله كان قلبه عامرا بالامل في مستقبل مشرق لوطنه مليئا بايمان راسخ بأنه الرجل الذي اصطفته العنها الالهية لتغيير تلك الاوضاع الكريهة التي كانت ترزح مصر وقتئذ تحت وطأتها وانه مع ذلك النفر القليل من زملائه سوف يتمكنون بفضل ابمانهم من حمل الامانة واداء الرسالة وانقاذ مصر من محنتها .. كان الرجل المنشود هو المقدم ا . ح جمال عبد الناصر الذي لم يكن أحد من الشعب في صباح ذلك اليوم يعرفه أو سمع عنه ولم يكن هو وحده الرجل الذي عناه كامل الشناوي في كلمته ولكنه كان فقط تجسيدا حيا لما كان يمنيه فقد كان كل فرد من الضباط والجنود حيا لما كان يمنيه فقد كان كل فرد من الضباط والجنود الإحرار في ذلك اليوم هو الرجل بل هو البطل .

وكان عبد الناصر وزملاؤه على موعد مع القدر في تلك الليلة . . . كانوا يعلمون انهم امل مصر الوحيد في نيل

حريتها فان كل السبل الاخرى قد اغلقت في وجهها ٠٠ ان ابناء مصر قد سجلوا بدمائهم اسطورة كفاح خالدة منذ ثبت المستعمر اقدامه في وطنهم وشهد عام ١٩١٩ ذروة كفاحهم في سبيل حريتهم ولكن الثورة انتكست ولم تحقق النتائج المنتظرة منها ٠٠ وادرك ابناء مصر ان خطورة المستعمر لا تكمن في جيوشه الحساشدة او حرابه المشرعة وانما في اولئك العملاء الذين ارتبطت مصالحهم ببقائه وعلى رأسهم ذلك الملك العميل الذي أصبح عرشه مستقرا بحمايتهم منذ عهد الخديو الخائن توفيق ٠

واضحى طريق الكفاح الشعبى ميئوسا منه فقد كان الجيش هو أداة البطش والارهاب في بد الملك يقمع بها كل محاولة لتغيير الاوضاع أو المطالبة بالحريات ..

وكانت خطة عبد الناصر وزملائه في ذلك اليوم ان ينزعوا عن الجيش ولاءه للملك ليصبح عن جدارة جيش الشعب وكان تعبير عبد الناصر اصدق وصف لما حدث حين قال : « كنا نحن الشبح الذي يررق به الطاغية أحلام الشعب وقد آن لهذا الشبح أن يتحول الى الطاغية فيبدد أحلامه هو » .

كان عبد الناصر يمثل جيل الضباط الوطنيين الذين تخرجوا في الكلية الحربية في نهاية الثلاثينات وبداية الاربعينات وكانوا يوم ٢٢ يوليو في رتبة المقدم أو الرائد وكان معظم شباب هدا الجيل من الضباط قد علقوا آمالهم في بادىء الامر على حزب الوفد باعتباره الحزب الذي قاد حركة الكفاح الشعبي ضد الاحتلال البريطاني والذي وقف في صدلابة وحزم ضد تسلط الملك وعبثه

بالدستور . لكن ذلك الإمل لم يلبث أن خبا عقب حادث عبراير ١٩٤٢ الـذى حاصر فيه الانجليز قصر عابدين بدباباتهم وأرغم فيه السفير البريطانى الملك على تكليف زعيم الوفد مصطفى النحاس بتشكيل وزارة وفدية . لقد أدت مظاهرة السفير البريطانى العسكرية ودعايات احزاب الاقلية الى الاساءة للوفد وأصبح حادث ٤ فبراير نقطـة سوداء فى تاريخه يطعنه عن طريقها أعداؤه ويلطخون بها صفحة كفاحه الناصعة . وترك حادث ٤ فبراير فى الجيش تأثيرات بعيدة المدى أدت الى التفاف فبراير فى الجيش حول الملك الذى نجح وقتئد فى الظهـور ضباط الجيش حول الملك الذى نجح وقتئد فى الظهـور بعمورة البطل المناضل الذى جابه وحده سطوة الاستعمار علاوة على ما أحس به الضباط من شعور بالمهانة بعد ذلك الحادث الذى أحسوا أنه عدوان على شرفهم العسكرى ولذا كانت النتيجة الحتمية هى ابتعـاد ضباط الجيش ولذا كانت النتيجة الحتمية هى ابتعـاد ضباط الجيش عن الوفد .

غير ان حقيقة الملك لم تلبث ان انكشفت بعد قليل عن مخلوق ماجن استباح الاموال والاعراض وغرق في بحر من شهواته ونزواته الطائشة ولم يتورع في سبيل الاحتفاظ بعرشه وسلطانه من أن يبيع نفسه وبلاده للشيطان ، وكان هذا الشيطان انجليزيا أحمر الوجه يحكم مصر من مقر السفارة البريطانية بقصر الدوبارة ويدعمه أكثر من ثمانين ألف جندى بريطاني يحتلون منطقة قناة السويس ، ووقع الضباط الشبان في حيرة بالفة فالامل الذي كانوا يعلقونه على انتصار الالمان في الصحراء الغربية ودخولهم مصر وطرد الانجليز منها لم البث ان زال بعد هزائم الالمان وانسحابهم من شمال

افريقيا .. والامل في التحرير عن طريق الملك والاحزاب السياسية القائمة سرعان ما تبين للضباط انه ضرب من الوهم والخيال فالسكل يتناحر ويتصارع لا في سبيل التحرير ولكن في سبيل الوصول الى الحكم والسلطان . اخذ الضباط بعد هذا اليأس المرير يبحثون عن ملجأ يمارسون فيه نشاطهم الوطني فلم يجدوا امامهم سوى الجماعات الجديدة التي بدات تظهر على مسرح السياسة المصرية والتي كانت تحاول وقتئل اجتذاب الجماهير المحماهير

#### الجيش بين اليمين واليسار

بمبادئها المتطرفة سواء اليمينية أو اليسارية .

كانت اشد الدعوات نجاحا في اجتذاب الضباط هي جماعة الاخوان المسلمين فانها بتنظيمها الهرمي الذي يقف المرشد العام على قمته وبجناحها العسكري الذي يضم العسكريين وبجهازها السرى للقيام بالعمليات الخاصة وبجماعاتها المسلحة من الفدائيين م كل هذا وجد فيه الضباط شيئا غير بعيد عن النظام العسكري الذي اعتادوه . . وعلاوة على ذلك كان للمرشد العام الشيخ حسن البنا مقدرة فائقة على اجتذاب الجماهير وعلى ضم الضباط الى الجماعة من خلال أحاديثه عن علاقة الدين بالوطن ورسالة الاخوان المسلمين في توعية علاقة الدين بالوطن ورسالة الاخوان المسلمين في توعية الناس بدينهم ومحاربة الفساد والانحلال الخلقي وحاجة الوطن الى المواطن القوى المؤمن .

وكان من الطبيعى أن ينضم الى صفوف الجماعة نخبة كبيرة من ضباط الجيش كان فى مقدمتهم ثمانية من

أعضاء اللجنة التأسيسية للضباط الاحرار وهم جمال عبد الناسر وعبد المنعم عبد الرءوف وعبد الحكيم عامر وكمال الدين حسين وعبد اللطيف البضدادى وحسن ابراهيم وخالد محيى الدين وصلاح سالم ـ وبعضهم عقد البيعة مع الاخوان بالصورة العادية والبعض الآخر ومنهم عبد الناسر وعبد المنعم عبد الرءوف وكمال الدين حسين وخالد محيى الدين عقدوا البيعة مع عبد الرحمن السندى المسئول عن الجهاز السرى في غرفة مظلمة بالصليبة بحى طولون حيث اقسموا على المصحف والمسدس على طاعة الله والالتزام بقيادة الجماعة فيما لا معصية فبه .

ويعترف خالد محيى الدين بهذه الحقيقة رغم انضمامه بعد ذلك الى اليسسار فيقول: « كنت ضمن المجموعة التي انضمت للجهاز السرى للاخوان برئاسة عضو مكتبهم عبد الرحمن السندى والتي كانت مكونة من حمال عبد الناصر وكمسال الدين حسين ومنى ، وقد حلفنا على المصحف والمسلاس ليلا » وازدادت أواصر الصلات بين عبد الناصر والاخوان المسلمين وخاصة بعد تعرفه الوثيق بالرائد محمود لبيب عام ١٩٤٤ وهو احد العسكريين السابقين الذى تشرب بالخبرة العسكرية الالمانية عندما هاجر الى المانيا في شمابه وكان المرشد العام قد كلفه بالاشراف على الجناح العسكرى بالجماعة فأصبحت اتصالات الضباط بالجماعة تتم كلها عن طريقه. وأسهم عبد الناصر في تدريب أفراد الجمياعة على استخدام السلاح وخاصة اثناء الاعداد لحرب فلسطين عام ١٩٤٨ وازدادت صلاته بالجماعة الى الحد الذي حمل ابراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء الى استدعائه الى مكتبه برفقة الفريق عثمان المهدى رئيس هيئة اركان حرب الجيش في ٢٥ مايو ١٩٤٩ عقب العودة من حرب فلسطين لتحذيره من نشاطه مع جماعة الاخوان المسلمين . وكان انضمام عبد الناصر الى جماعة الاخوان المسلمين مجرد مرحلة مؤقتة من مراحل كفاحه المرسوم لتحقيق الامل الذي يراوده والذي كرس حياته من اجل تحقيقه فلم يلبث أن نجح في اجتذاب مجموعة من ضباط الجيش المنضمين مثله الى صفوف الاخوان وشكل منهم في سبتمبر ١٩٤٩ نواة التنظيم الذي عرف فيما بعد باسم تنظيم الضباط الإحرار والذي انفصل منذ ذلك التاريخ عن صفوف الاخوان ولم تعد للجماعة عليهم اية وصاية أو توجيه .

وعندما أصبح انضمام الضباط الى تنظيم الاحرار لا علاقة له بمبادىء الاخوان المسلمين انضم اليه الكثيرون من مدارس فيكرية ومذاهب مختلفة تباينت من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ، ورغم هذا الاختلاف العقائدى فقد كانت تجمعهم وحدة الهدف الوطنى الذى تمثل فى المبادىء الستة التى أعلنت فى منشورات الضيباط الاحرار .

وكان اصرار عبد الناصر واعضاء لجنة القيادة التى سميت باللجنة التأسيسية على عدم خضوع التنظيم لوصاية أو توجيه احد من خارج الجيش سببا فى اسقاط عضوية المقدم عبد المنعم عبد الرءوف العضوالثانى بعد عبد الناصر من المؤسسين للتنظيم وذلك قبل قيام حركة الجيش بثلاثة اشهر لالتزامه وارتباطه بجماعة الاخوان المسلمين ومحاولته نقل ولاء بعض الضباط

الاحرار . ورغم اخراج المقدم عبد المنعم عبد الرءوف من قيادة التنظيم حرص عبد الناصر على الاحتفاظ بصلات وثيقة وصداقات شخصية مع بعض اقطاب الاخوان المسلمين كما حرص على أن يظل التعاون قائما بينهما أملا في مؤازرة جماعة الاخوان المسلمين لحركة الجيش عند قيامها وكان ذلك هو السبب الذى دفعه للاتصال بالاخوان لاخطارهم بموعد الحركة قبل أيام من قيامها طلبا لتأييدهم كما سيرد بالتفصيل فيما بعد وكانت جماعة الاخوان هي الهيئة المدنية الوحيدة التي اخطرت بموعد الحاسركة عن طريق عبد الناساص شخصيا .

وعلى الرغم من اتصالات عبد الناصر الوثيقة باليمين ممثلا في جماعة الاخوان المسلمين فقد حرص في نفس الوقت على تدعيم صلته باليسسادة وكان خالد محيى الدين زميله في لجنة القيسادة وكان خالد محيى الدين قد ترك جماعة الاخوان المسلمين وانضم عام ١٩٤٧ الى منظمة اسكرا اليسارية بعد قراءته بعض المكتب الماركسية ... وفي عام ١٩٥٠ انضم عن طريق أحمد فؤاد ( رئيس مجلس ادارة بنك مصر فيما بعد ) الى منظمة يسارية اخرى هي الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني ( حدتو ) وقدم خالد محيى الدين زميله أحمد فؤاد الى جمال عبد الناصر الذي عقد معه صلة شخصية وثبقة .

وكان لمنظمة (حدتو) قسم خاص بالجيش تديره لجنة مكونة من احمد فؤاد المسئول الثقافي والرائد احمد حمروش المسئول السياسي وشوقي فهمي حسين

المسئول التنظيمي \_ ووافقت لجنة الجيش بالمنظمة على عقد صلة تنظيمية مع الضباط الاحرار واصبح احمد . فؤاد هو المسئول عن ذلك .

وكان قسم الجيش في (حدتو) يشترك مع عبد الناصر في كتابة منشورات الضباط الاحرار وكما ذكر احمد فؤاد: « اصبحت (حدتو) بعد حريق القياهرة في ٢٦ ينابر هي الجهة التي تقوم بطبع وتوزيع المنشورات واذكر أنني قدمت لجمال عبد الناصر الاهداف الستة بناء على طلبه ونزل بها منشور » وكان قسم الجيش بحدتو يضم بعض الضباط الاحرار الذين اشتركوا في حركة الجيش مثل المقدم يوسف صديق واللازم اول حركة الجيش مثل المقدم يوسف صديق واللازم اول مال المرصفي والنقيب المهندس احمد جمال علام.

هذا ولم يحدث خلاف بين لجنة القيادة بتنظيم الضباط الاحرار وبين خالد محيى الدين قبل قيام الحركة بسبب اتصالاته اليسارية مثل ما وقع مع عبد المنعم عبدالرءوف بسبب صلاته بالاخوان . . ذلك الخسلاف الذي انتهى باخراجه من اللجنة قبل ثلاثة اشهر فقط من قيام الحركة .

ولا يرجع ذلك الى التعليل الذى حاول احمد حمروش أن يقنعنا به وهو ان منظمة حدتو كانت تجند الضباط اولا لتنظيم الضباط الاحرار فاذا استكملوا مواصفات الدخول لتنظيم (حدتو) عرض عليهم الانضمام لقسم الجيش بحدتو ولذا لم يحدث تناقض بين الضماط المرار والضباط الشيوعيين ... عذا التعليل يخالف المنطق ويجافى الواقع ، ومن مذكرات يوسف صديق المنطق ويجافى الواقع ، ومن مذكرات يوسف صديق وخالد محيى الدين يتضح انهما انضما الى التنظيمات

اليسارية أولا قبل انضمامهما الى الضباط- الاحرار كما انه من غير المعقول أن يستخر التنظيم اليسماري امكانياته لتجنيد الضباط لحساب تنظيم الاحرار بدلا من تجنيدهم مباشرة في قسم الجيش بالمنظمة وهو الامر الطبيعي . لكن السبب الحقيقي في موقف خالد محيى الدين هو ان المجال لم يكن مهيئًا أمامه لاغراء الضباط الاحرار بتحويل ولائهم الى المنظمة اليســـارية فلم يكن أحد من هؤلاء الضباط وقتئذ يقبل أو يهضم الفكر الشيوعي ولذا لم تجد لجنة قيادة الاحرار أية خطورة على التنظيم من نشاط خالد محيى الدين اليســــارى أما في حالة عبد المنعم عيد الرءوف فقد كانت الخطورة محققة فان دعوة الاخوان وقتئذ كان لها بريقها وجاذبيتها بالنسبة للضباط وكان عدد لا يستهان به من الضباط الاحرار من أصل اخواني مما كان يسبهل معه تحويل ولائهم مرة أخرى الى الجماعة . وقد بذل عبد المعم عبد الرءوف محاولات عديدة لاقناع زملائه اعضاء لحنة القياادة بضرورة ربط التنظيم بجماعة الاخوان المسلمين ولكن اعضاء اللجنة لم يقتنعوا بالمبررات التي قدمها زميلهم لتنفيذ هذا الاقتراح الذى كان كفيسلا بوضع التنظيم تحت وصاية الاخوان المسلمين .

ولذا لم تجد لجنة القيادة بدا من ابعاده اتقاء لخطره.

لكن مجريات الحوادث اثبتت ان علاقة عبد الناصر بالاخوان كانت اقدى وأشد ارتباطا وان اعتماده على مؤازرتهم كان يفوق كثيرا اعتماده على (حدتو) فلم يهتم بابلاغ المنظمة اليسارية بموعد الحركة أو طلب تأييدها مثل ما فعل مع الاخوآن المسلمين ـ رغم علاقته الوثيقة ( بحدتو ) واشتراكها معه في كتابة وطبع المنشورات ـ

ولولا قيام احمد حمروش باخطار المنظمة بموعد الحركة بمبادرة شخصية منه وبلا تكليف من عبد الناصر لما علمت (حدتو) بأية معلومات عن حركة الجيش قبل قيامها.

#### لقاءات نجيب الهلالي

في صباح ٢٢ يوليو شهد منزل نجيب الهلالي باشا بالمندرة بالاسكندرية نشهه مرتديا بدلة بيضهاء انيقة الى صالونه الخاص بالدور الاول في العاشرة صباحا . وكان كتلة من النشاط ويبدو على أساريره المرح والانشراح وهو في طريقه لمقابلة اعضاء وزارته الذين كلف الاستاذ صلاح الشاهد تشريفاتي الرياسة في مساء اليوم السهابق بالاتصال بهم ودعوتهم الى الحضور لمقابلته وكان ذلك عقب تكليفه بتأليف الوزارة .

ولم يفاجأ صلاح الشاهد بهذا النبأ بل واخبر رئيسه انه قد عرف الامر من قريبته أصيلة هانم والدة الملكة ناريمان عندما قالت له ان الرجل النظيف آت الى الوزارة وذكر انه قال لها ان شروط الهلالى للخروج من صومعته وقبول الوزارة هى تطهير الحاشية من المفسدين فردت بأن الملك قد قبل ذلك . ولم يلبث المنزل الهادىء ان تحول الى خلية نحل فقد اخذ الوزراء يتوافدون على البيت فى الوقت الدى علت فيه اصوات الصحفيين بالخارج وهم يحتجون على جنود الحراسة الذين كانوا يحاولون منعهم من الدخول .

واستقبل الهلالي باشا من أعضـــاء وزارته الاولى الباشوات عبد الخالق حسونة ومرتضى المراغى ومحمد

كامل مرسى وطراف على وزكى عبد المتعال ومحمد المفتى المجزايرلى وراضى ابو سيف راضى ومحمد رفعت وفريد زعلوك وطه السباعى وتم الاتفــاق سعهم على دخـولهم الوزارة الجديدة.

وكان الهلالى قد استدعى جميع اعضاء وزارته الاولى للاشتراك معه فى تشميكيل الوزارة ما عمدا محمود غزالى وصليب سامى كما استبعد نجيب ابراهيم الذى اشترك فى وزارة حسين سرى باشا قائلا انه لن يتعاون مع وزبر جلس الى جوار كريم ثابت فى مجلس الوزراء واستقبل الهلالى بعد ذلك الوزراء الجدد وهم حسن كامل الشيشينى المرشح وزيرا للزراعة والدكتور سيد شكرى المرشح وزيرا للصحة وكان الهلالى قد بحث فى اليوم السابق عن اسمى وزيرين قبطيين ليدخلا الوزارة فرشح المحيطون به المهندس يوسف سعد لوزارة الاشفال فرشح المحيطون به المهندس يوسف سعد لوزارة الاشفال ورحب الهلالى بالترشيح واستقبل الوزيرين القبطيين وكانت تعليمات رئيس الوزراء لاعضاء وزارته ان يلتقوا جميعا قبل الساعة الرابعة فى صالون قصر المنتزه ليعقوا جميعا قبل الساعة الرابعة فى صالون قصر المنتزه

ودعى الهلالى بضع مرات الى التلبفون ليتحدث الى حافظ عفيفى رئيس الديوان الملكى وكانت المكالمات تتسم بروح الود والصداقة فان الهللى كان شديد الاطمئنان الى تعاون حافظ عفيفى معه كمسا كان بالغ الثقة فى كفاءته ونزاهته وحسن نواياه .

وعندما زاره حاقظ عفيفى فى منزله فى اليوم السابق وأبلفه أن الملك يكلفه بتأليف الوزارة الجديدة وحاول الهلالى الاعتذار محتجا بأن آلمؤمن لا يلدغ من جحر واحد

مرتين رد حافظ عفيفى : « لقد تفيرت الاوضاع ووعد الملك بأن يلتزم حدوده والا يمكن غير المسئولين من شئون الحكم » .

وهكذا كان الهلالى فى ذلك الصباح كما وصفه من شاهدوه اسعد ما يكون الانسان.

وفى الوقت الذى كان فيه الهلالى مشفولا بلقاءاته مع وزرائه فى منزله بالاسكندرية كان العمل فى قيادات الجيش ووحداته بالقاهرة يسير سيرد المعتاد دون ان يبدو فى الافق أى نذير لشىء غير متوقع فالفريق حسين فريد أقبل الى مكتبه بكوبرى القبة سبكرا نشطا كعادته كل صباح ومضى يصرف الامور بصرامته المعروفة بينما أخذ مدير مكتبه العقيد أ . ح عبد العزيز فتحى فى غرض الاوراق والمذكرات الهامة عليه وهو يذيلها بعد قراءتها بتأشيراته الموجزة الدقيقة .

وقبل أن ينصر ف مدير المكتب امره رئيس الاركان باستدعاء اللواء محمد نجيب لمقابلته على الفور . وكان محمد نجيب وقتئد مديرا لسلاح المشاة ورئيسا لمجلس ادارة نادى الضميماط الذى صدر القميرار بحله يوم ١٦ يوليو ٥٢ بناء على ضغط الملك على الفريق محمد حيدر القائد العام . . وعاد عبد العزيز فتحى بعد قليل لينبىء رئيسه بأن اللواء محمد نجيب قد حجز بكشف المرضى في منزله منذ أيام وسأله أن كان يود أن يطلبه له على التليفون فهز الفريق حسين فريد رأسه وأخبره في اقتضاب أنه يريده شخصيا فان التليفون لا يصلح فيما يريده من أجله وأشار الفريق بيده فبادر مدير مكتبه بالانصراف .

ماذا كان بربد حسين فريد يا ترى من اللواء محمد

نجيب في ذلك اليوم .. هل كان يريد أن يخطره بأن يهيئ نفسه للسفر الى الصعيد فان قرار تعبينه قائدا للمنطقة الجنوبية بمنقباد على وشك الصدور ... هل كان يريد أن يسأله عن سر مقللته للدكتسور محمد هاشم وزير الداخلية في حكومة حسين سرى باشاللستقيلة يوم ١٨ يوليو في شقته بالزمالك بعد منتصف الليل والتي رصدها رجال المباحث ... أم كان يريد أن ينصحه بدافع من الزمالة أن يقلل من نشاطه واتصالاته لانه موضوع تحت رقابة المباحث ؟ ...

الواقع ان سبب هذا اللقاء الذي لم يتم سيظل سرا مجهولا الى الابد .

وكانت الحركة في معسكرات الجيش بهاكستيب والعباسية وألماظة تجرى على منوال الممسل اليومي فالجنود في طوابيرهم خلف مدافعهم وأسلحتهم تحت اشراف ضباطهم وقد علت الاصوات ونشطت الحركات وتتابعت النداءات . أما القادة ومديرو الاسلحة والادارات فقد ظلوا في ذلك اليوم في مكاتبهم يقلبابلون زوارهم وبردون على المكالمات التليفونية ويوقعمون على الاوراق الهامة التى قدمها لهم ضباط أركان حربهم والبعض منهم اخذوا ممرون على وحداتم ويلقون على مروءسيهم من الضـــباط أوامرهم وتعليماتهم وكان بعضها يتعلق بموضوعات هامة واجراءات يريدون منهم تنفيلدها فى الله م التالى . . ولكن من كان من هؤلاء القادة يتخيل ان شمس اليوم التالى أن تطلع عليه الا وهو رهين الاعتقال ؟ من كان يظن أن هذا الهـــدوء الشامل في معسكرات الجيش سوف تعقبه العاصفة التي ستقتلم كل هذه الاوضاع والمفاهيم البالية .

# أنسباب التعجيل بموعد قسيام حركة الجيش

#### اشائعتان تعجلان بموعد قيسسام حسركة الجيش

كانت النية معقودة لدى لجنة القيادة في الضباط الاحرار على القيام بالحركة عام ١٩٥٥ - وذلك ما صرح به جمال عبد الناصر بنفسه بعد الثورة - وقد قدرت هذه المدة على أساس مرور ست سنوات على بدء تشكيل التنظيم لتكون الفرصة قد تهيأت لاستكمال بنائه فان عملية انشاء تنظيم سرى بالجيش تمتد خلاياه داخل مختلف الاسلحة والوحدات لم تكن أمرا هينا في وجود أجهزة متعددة للأمن مثل المخابرات الحربية والبوليس المناسى وأجهزة الملك الخاصة بالامن كما ان أجهزة المخابرات الانجليزية والامريكية لم تكف عن نشاطها في الخونة الاخيرة بحثا عن الضباط الاحرار .

وفوجىء التنظيم وهو ما زال هشا غير متكامل بأحداث حريق القاهرة فى ٢٦ يناير التى انتهت بنزول الجيش الى الشوارع لاعادة الامن والاستقرار الى العاصمة وضاعت من التنظيم فرصة ذهبية باستفلال انتشار قوات الجيش فى ارجاء العاصمة للاستيلاء على السلطة بضربة واحدة ودون مفامرة او جهد . وانقسم الراى بين اعضاء لجنة القيادة . . فريق يرى ضرورة استغلال

فرصة وجود الجيش في قلب العاصمة وظروف منع التجول ليلا للقيام بالحركة على الرغم من عدم استكمال التنظيم قوته اذ انه من المستبعد أن تسنح فرصة مماثلة في المستقبل اما الفريق الآخر ومن بينه عبد الناصر فقد كان يؤثر عدم التحرك في هذه الآونة لان التنظيم أضعف من أن يقوم بالضربة المنتظرة . وحسم عبد الناصر الامر بعد اللقاء الذي أجراه مع اللواء محمد نجيب في مكتبه برئاسة المشاة الذي حضره معه اثنان من أعضاء اللجنة هما عبد الحكيم عامر وصلاح سالم كما حضره أحد ضباط التنظيم وهو الرائد أ . ح جمال حماد أركان حرب سلاح المشاة وقتئذ \_ وفي هذا اللقاء حذر محمد نجيب من عواقب القيام بأى تحرك في هذه الفترة التي ينربص فيها الاستعمار بالوطن بعد الفاء معاهدة ١٩٣٦ واقالة الحكومة الوفدية فقد يستفل الفرصة ويزحف بقواته الى القاهرة بحجة المحسافظة على الامن وحماية أرواح الاجانب وهي الحجة التي يتذرع بها على الدوام لتنفيذ مآربه . واتجه تفكير لجنة القيادة بعد ذلك الى التعجيل بموعد الحركة الذي تحدد عام ١٩٥٥ ليأتي مبكرا ثلاث ســنوات عن ميعــاده واختير شــهر نوفمبر ١٩٥٢ موعدا للقيام بالحركة وكان السر في ذلك ان البرلمان الوفدى كان من المفروض اجتماعه في هذا الشهر بقوة الدستور في حالة عدم دعوته من قبل الملك . فاذا حدثت مخالفة دستورية كما كان منتظرا فان حركة الحيش عندئذ تكون لحماية الدستور وبذا تضمن تأييد الشعب . وكانت هناك ثلاثة عامل أدت الى زلزلة الوضع السياسي وتحطيم صورة الملك أمام الشعب تحطيمالا بمكن جبره مما شجع لجنة القياادة على اتخاذ قرار التبكير بالحركة ثلاث سنوات .. أولها قضية الاسلحة الفاسدة فقد اثبتت أن الملك يسرق هو وحاشيته ولو على حثث الضحايا وثانيها كانت مأساة زواج أخته فتحية من رياض غالى وتجريدها هى وأمها نازلى من لقيهما وبذا انكشف للشعب جو الانحلال الذى تعيش فيه الاسرة المالكة اما ثالثها فكانت مرًّامرته الاخيرة مع الانجليز باحراق القاهرة واقالة الحكومة الوفدية فقد كانت طعنة دامية للكفاح الوطنى صلح الانجليز ودمغته أمام الشعب بالخيانة وأجبرته على تأليف وزارات متعاقبة لا عمر لها ولا سند الاحتضار وأدى ذلك كله الى ضياع تقلق الشعب فى الاحتضار وأدى ذلك كله الى ضياع تقلق الشعب فى حكومته وأصبح الوضع فى الداخل أشبه بأوراق الخريف تلروه الرباح .

وعجل فاروق باشعال المعلى بينه وبين الضباط مبكرة أربعة أشهر عن موعدها فقد أصدر الفريق محمد حيدر ارضاء له قرارا بحل مجلس ادارة نادى الضباط في ١٦ بوليو عقابا رادعا للضباط على جراتهم وتطاولهم على قائدهم الاعلى خليل اجتماع الحمعية العمومية بناديهم بالزمالك وكان الفارق الزمنى بين اجتماع النادى وقرار الحل شهرا واحدا بالضبط .

وبادرت اللجنة التأسيسية للضباط الاحرار الى التقياط القفاز الذى قذف به الملك فى وجه ضباط الجيش واجتمعت يوم ١٧ بوليو للنظر فى الموقف وحضر الاجتماع عبد اللطيف البغدادى لاول مرة بعد انقطاع دام

ستة اشهر احتجاجا على قراد اللجنة السابق بعدم التحرك عقب احداث حريق القاهرة .

ولقد ثبت ان اللجنة قد اجتمعت ثلاث مرات خلال ایام ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ بولیو وحضر اجتماعاتها جمیع اعضائها الوجودین بالقاهرة ومعهم عبد الحکیم عامر الذی کان یعمل برئاسة الفرقة الاولی برفح ویمضی بالقاهرة اجازة میدان کما ثبت ان التفکیر اتجه اولا الی اختیار بوم ه اغسطس موعدا لقیام الحسسرکة وبرد خالد محیی الدین ذلك الاختیار بسببین اولهما خشیة امتناع البنوك عن صرف مرتبات الضباط والجنود وثانیهما وهو الاهم د انتظار وصول القوة الاساسیة لکتیبة مدافع الماکینة الاولی من العریش والتی کانت مقدمتها قد وصلت هاکستیب یوم ۱۳ یولیو بقیادة المقدم یوسف منصور صدیق قائد ثانی الکتیبة .

وكان مقررا أن تلعب هذه الكتيبة الدور الاول بين وحدات المشاة لما تتمتع به من قوة نيران كثيفة .

لكن هذا الموعد ٥ أغسطس تم تقديمه كما نعلم الى ليلة ٢٣ يوليو وأذا رجعنا إلى المذكرات والاقسوال التى نشرت لمعرفة متى حدث على وجه التحديد هذا التفيير الذي عجل يموعد قيام الحركة نحو أسبوعين لوجدنا كثيرا من التضارب فالبغدادي يروى أن ذلك تم خلال اجتماع لجنة القيسادة يوم ١٨ يوليو واللواء محمد نجيب يروى أن ذلك تم خلال مقابلته لعبد النسساصر وعبد الحكيم عامر في غرفة الطعام بمنزله صباح يوم ١٩ يوليو بعد أن أخذهما اليها من الصالون الذي كان يجلس فيه الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل والمقدم جلال فيه الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل والمقدم جلال

ندا عندما ادرك انهما يريدان ان يسرا اليه بشيء خاص وعندما اخبراه بأن الموعد هو ه اغسطس وبردا له ذلك بالسببين السابق ذكرهما ضفط على عبد الناصر للتعجيل بموعد الحركة لان الجهات المسئولة عرفت اعضاء اللجنة وقد علم محمد نجيب بذلك من الدكتور محمد هاشم وزير الداخلية عندما استدعاه الى منزله بالزمالك يوم ١٨ يوليو ودامت المقابلة الى ساعة متأخرة من الليل .

اما خالد محيى الدين فيروى ان موعد الحركة لم بتحدد بالضبط الا خلال الاجتماع الذى عقد بمنزله ظهر يوم ٢٢ يوليو وحضره أعضاء مجلس القيادة .

ومن تضارب هذه الاقوال تتضح لنا الصمعوبة في تحديد الوقت الذي تقرد فيه العدول عن قيام الحركة في ه أغسطس والتعجيل بها لتكون ليلة ٢٣ يوليو.

واذا ضربنا صفحا عن الاقوال التى اوردناها والتى قد يكون الخطأ قد شاب بعضها بسبب طول المدة واحتمال النسيان واعتمدنا على تحليل الاحداث والوقائع تحليلا منطقيا لامكننا في النهاية أن نصل الى اقرب ما يمكن الى الصواب من ناحية تسلسل الاحداث .

ان صدور القرار بحل مجلس ادارة نادى الضباط يوم ١٦ يوليو كان ناقوس الخطر الذى أيقظ اعضاء لجنة القيادة فبادروا الى الاجتماع يوم ١٧ يوليسو بعد أن احضروا زميلهم الفائب عبد اللطيف البقدادى ليكتمل عقدهم وانضم اليهم عبد الحكيم عامر الذى كان بالقاهرة في أجازة ميدان .

وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات متوالمة في أيام ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ١٩ يوليو جرت فيها مناقشة الاقتراحات المعروضة

امام اللجنة للرد على قرار حل مجلس ادارة النادى ، وكان الاقتراح الاول هو القيام بعملية اغتيالات واسمعة النطاق لثلاثين شخصا من السياسيين المصريين على أن يتم ذلك في يوم واحد . ثم عدل عن هذا الاقتراح الدموى وتم الاخذ بالاقتراح الثاني وهو القيام بحركة عسكرية لبكون تفيير الاوضاع جذريا ولتكون للتضحية ثمارها . وخلال هذه الاجتماعات وكانت أعصاب أعضاء اللجنة لا تزال هادئة نوقش قرار حل مجلس الادارة الذي كان يعنى في الواقع أن الملك وقائده العام محمد حيدر قد قررا انتهاج سياسة أكثر تشددا وحزما ازاء الضباط الإحرار الذين يثيرون المتاعب في الجيش كمـــا يعني بوضوح أن الملك قد بدأ المعركة . وأزاء هذا الموقف وعلى ضوء مناقشة العـــوامل المؤثرة قررت اللجنة تحديد يوم ٥ أغسطس موعدا لقيام الحسسركة . ولا يمكن من الوجهة المنطقية أن نتصور أن تعدل اللجنة عن قرارها وتسارع بالتعجيل بالحركة نحو خمسة عشر يوما الا اذا كانت عناك أسباب جوهرية قد جدت على الموقف أو ان هناك قوة ضاغطة قد طرأت فجأة فاضطرت اللجنة الى هذا التعجيل مضحية في سبيل ذلك بالفترة التي كانت خصصتها لاتمام الاستعدادات داخل الاسلحة واخطار أكبر عدد من الضباط الاحرار ليعود من قام منهم بالاجازة وأخيرا وهو الاهم أن تكون القوة الضاربة من الشاة وهى الكتيبة الاولى مدافع ماكينة والمسلحة بستة وأربعين مدفع ماكينة فيكرز قد وصلت من العريش. فاذا امعنا التفكير في العوامل التي طرأت على الموقف بعد يوم ١٩ يوليو لخرجنا بالحقائق التالية :

أولا - قدم حسين سرى رئيس الورزاء استقالته يوم ٢٠ يوليو - وكان معروفا أن حسين سرى يعلم بحالة السخط الموجودة بالجيش ومن أجل ذلك رشح اللواء محمد نجيب وزيرا للحربية ولكن فاروق رفض ذلك واستمرت سياسة حسين سرى في محاولة التهدئة فدعا الدكتور محمد هاشم وزير الداخلية اللواء محمد نجيب الى مقابلته في منزله بالزمالك يوم ١٨ يوليبو ودامت القابلة إلى ساعة متأخرة من الليل ، وكان الفرض منها معرفة اسباب تذمر رجال الجيش وما هي مطالبهم وباستقالة وزارة حسين سرى تكون السسياسة التي اتبعها في محاولة استرضاء الجيش قد فشلت لانها لم تجد استجابة من اللك .

ثانيا ـ بمجرد تقديم حسين سرى استقالة وزارته علمت المصادر المطلعة ان نية الملك متجهة الى قبولها وتكليف نجيب الهلالى بتشكيل وزارة جديدة ـ ولم يكن شخص نجيب الهلالى فى ذاته يشكل ابة خطورة على الضباط فقد كانت رغبته واضحة هو الآخر فى محاولة استرضاء ضباط الجيش عندما عقد النية فى وزارته الاولى على اسناد وزارة الحربية الى محمد نجيب وتم الحصول على موافقته فعلا لولا رفض الملك للتعامل مع عرابى رقم ٢ على حد قوله .

ثالثا \_ كان النبأ الذى ادى الى انزعاج الضباط الاحرار والذى اثار ثائرتهم هو انتظار تقلد اللواء حسين سرى عامر مدير الحدود وخصم الضباط الاحرار اللدود منصب وزبر الحربية ولم يكن ذلك يعنى سوى تحدى اللك للضباط وبدء سياسة انتقامية .

رابعا \_ اقترن نبا قرب تعيين حسين سرى عامر وزيرا للحربية بنبأ آخر أثار القلق فى نفوس أعضاء لجنة القيادة على وجه الخصوص وهو أن أجهزة الملك الخاصة بالامن تمكنت من كشف أسماء ١٢ ضابطا من بينهم معظم أعضاء لجنة القيادة نفسها \_ وأن الفرض من تعيين حسين سرى عامر هو التنكيل بهؤلاء الضباط بشتى الوسائل من طرد من الخدمة أو اعتقال أو تشريد .

هكذا دب الاضطراب والقلق في نفوس اعضاء لجنة القيادة فالخطير الذي كان في دائرة الاحتمال اصبح وشيكا داهما واحسوا بأنهم هم انفسهم معرضون في أية لحظة للاجراءات الانتقامية من الخصم العنيد \_ وغدا الامر بمثابة صراع مع الزمن او سباق الموت بين لجنة القيادة وغريمها حسين سرى عامر .

وكان السؤال الذي يدور في ذهن اعضاء اللجنة هل سيتمكنون من الفداء به قبل أن يتعشى بهم ولم تكن هناك اجابة لهذا السؤال سوى التعجيل بقدر ما يستطاع بسرعة الحركة ولذا عدل بالطبع عن الموعد الاصلى وهو أغسطس وجرت محاولة لتكون الحركة ليلة ٢٢ يوليو ليتم تحطيم الوزارة الجديدة بما فيها وزبر الحربية قبل اداء اليمين الدستورية ولما تعذر ذلك تحددت ليلة ٢٣ يوليو أي بعد ساعات قلائل من إداء الوزارة اليمين الدستورية حتى لا تتاح أية فرصة لوزير الحربية لاصدار الي تعليمات أو أوامر يسبق بها ضربة الضباط الاحرار التي كانت تعد وقتنذ في عناية وكتمان لتهوى على راس الافعى فتسحقها سحقا .

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن بعد أن استعرضنا

العوامل السابقة هو ان نصل الى المصدر الذى استقت منه لجنة القيادة المعلومات الخطيرة التى بدلت تقديراتها وكذا وقت توصلها لهذه المعلومات كى يمكننا استقصاء أمر هذه الانباء والحكم بعد مناقشتها وتحليلها عما اذا كانت انباء صحيحة أم كانت مجرد شائعات أ لقد ثبت ان اول تبليغ وصل الى لجنة القيادة كان عن طريق اللواء محمد نجيب حينما زاره عبد الناصر وعبد الحكيم فى منزله صباح يوم ١٩ يوليو فقد اخبرهما بنبأ اكتشاف السلطات المسئولة اسماء اللجنة التى تتكون من اثنى عشر اسما وكان مصدر النبأ موثوقا به فقد جاء عن طريق وزير الداخلية نفسه خلال زيارة محمد نجيب له فى منزله فى الليلة السابقة مباشرة .

وكان التبليغ الثانى الذى اثار الاعصاب بلا شك وادى الى تصميم عبد الناصر على التعجيل بالحركة بأقرب وقت ممكن هو تلك المحادثة التليفونية التى تمت يوم . ٢ يوليو بين الصحفى العسروف احمد أبو الفتح رئيس تحرير المصرى من الاسكندرية وبين شقيق زوجته الرائد ثروت عكاشة احد الضباط الاحرار البارزين بسلاح الفرسان في منزله بالقاهرة وكان يتناول الغداء عنده وقتئذ المقدم حسين الشافعي زميله في السلاح والتنظيم . وعن طريق هذه المحادثة علم ثروت عكاشة أن حكومة حسين سرى قد قدمت استقالتها وأن نجيب الهلالي قد كلف بتشكيل قد قدمت استقالتها وأن اللواء حسين سرى عامر سوف الجسديدة وأن اللواء حسين سرى عامر سوف اليه وزارة الحربية وأن اثني عشر ضابطا ينتظرهم اليه وزارة الحربية وأن اثني عشر ضابطا ينتظرهم المسجن والتشريد وكانت تلميحات احمد أبو الفتح توحي النحرك السريع لان الموقف لا يحتمل التأخير .

ولم يعد هناك مجال للبحث او النقاش فان الاحداث هى التى فرضت نفسها بعد أن أصبح الموضوع مسألة حياة أو موت بالنسبة للتنظيم فما كاد ثروت عكاشة وزميله يبلغان تلك الأنباء الى عبد الناصر اللذين توجها اليه مباشرة عقب الحديث التليفونى حتى أصدر التعليمات لهما باعداد قوة سلاح الفرسان الضاربة على الفور حتى تصدر لهم أوامر التحرك ، والتزم ضباط سلاح الفرسان الاحرار ثكناتهم يوم ٢١ يوليو لم يغادروها منذ ذلك اليوم كما صدرت التعليمات الى الضباط الاحرار في باقى الاسلحة بعدم مفادرة بيوتهم يوميا بعد الساعة الثالثة ظهرا الى حين أن تصدر لهم الاوامر النهائية .

وهكذا ووفقا لتسلسل الاحداث لابد أن نعتبر أن المعلومات التى أوصلها ثروت عكاشة الى جمال عبد الناصر نقلا عن أحمد أبو الفتح يوم . ٢ يوليو كانت هى العامل الاساسى فى التعجيل بقيام الحسركة وفى تغيير الموعد السابق تحديده بمعرفة لجنة القيادة وبدأ عبد الناصر منذ هذه اللحظة بمسك بزمام المبادرة بنفسه ويتخذ القرارات المصيرية كموعد القيام بالحركة ليلة ٢٢ يوليو ثم تأجيله بعد ذلك ٢٢ ساعة ليصبح ليلة ٣٣ يوليو فأن الوقت لم يعد يسمح باجتماع اللجنة القيسسادية والاستماع الى مناقشاتها الطويلة والموقف أصبح فى حاجة الى قائد واحد فقط يحسم الامور ويصدر التعليمات ولذا لم تعقد اللجنة اجتماعا آخر عقب يوم ١٩ يوليو وانفرد عبد الناصر منذ ذلك الحين بالقيادة والتوجيه وحينما اجتمعت اللجنة ظهر يوم ٢٢ يوليو بمنزل خالد محيى الدين كان اجتماعها لمجرد تلقى الاوامر التنفيذية للتحرك والتى القاها المقدم

زكريا محيى الدين ولم يكن وقتئذ من أعضاء اللجنة كما شاركهم الاجتماع من خارج اللجنة ابراهيم الطحاوى وعبد المنعم امين وحسين الشافعى ـ ولا يعنى انفراد عبد الناصر بالقيادة والتوجيه ان صلاته بأعضاء لجنة القيادة قد انقطعت في الايام الاخبرة فقد كان دائما على اتصال وثيق بهم ويخبرهم بالموقف أولا بأول ولكن ذلك كان يتم معهم فرادى أو مجموعات صغيرة بقصد التشاور ولكن المقصود ان اللجنية مكتملة العدد وباختصاصاتها لم تنعقد بعد يوم ١٩ يوليو حتى نجاح الحركة اذ ان اجتماع يوم ٢٢ يوليسو بمنزل خالد محيى الدين لا يعتبر اجتماعا خاصا باللجنة فقد حضره أربعة من خارجها ويمكن اعتبار الحاضرين في هذا الاجتماع بمثابة مجموعة الاوامر وقد قدموا لتلقى تعليمات التحرك من القيسائد كما هو المتبع في فن التكتيك الحربي .

والحقيقة ان أسلوب جمال عبد الناصر المذى اتبعه خلال تلك الفترة فى تحمل المسئولية والانفراد باصدار القرارات كان يتمشى تماما مع طبيعة شخصيته وفى حبه للرئاسة رغم ما كان بكلفه ذلك من عناء . . وقد كان طبيعيا بعد أن شعر عبد الناصر بأنه يمارس فعللا سلطاته كرئيس للجنة القيادة أن يحس بالقلق عندما أخذ زكريا محيى الدين \_ وهو أقدم منه فى الرتبة \_ بقرأ خطة العمليات على الحاضرين فى اجتماع يوم ٢٢ يوليو بمنزل خالد محيى الدين قبل ساعات من قيام الثورة فعلى اثر انتهاء زكريا من قراءة الخطة قال : كويس على بركة الله ثم وضع الورقة التى كان يقرأ منها الخطة

فى جيبه وانصرف وهنا التفت عبد الناصر الى بعض زملائه الموجودين وقال معلقا على تصرف زكريا:
ـ الحكاية مش اقدمية .

#### هل كانت هناك فعلا قائمة باسماء ١٢ ضابطا ؟

ان أول مرة تردد فيها أن الملك لديه قائمة بأسماء ١٢ ضابطا من الاحرار كان يوم ٥ يوليو فقد ذكر الاستاذ موسى صبرى أن حافظ عفيفي رئيس الديوان حضر ألى مكتب حسين سرى رئيس الوزراء وهسو ممسك بورقة صفيرة في يده واخبره أن الملك له طلبات عنده أولها ابعاد ١٢ ضابطا من الجيش وثانيها حل مجلس ادارة نادى الضياط ... ولما سأله حسين سرى عن أسماء هؤلاء الضباط أجاب حافظ عفيفي بأنه لا بعرفهم وأنه سمع أن حيدر بأشا يعرفهم جيدا ... ولما استفسر حسين سرى من رئيس الديوان عن صاحب الخط الذي كتبت به مطالب الملك في الورقة التي يمسكها لانه ليس خط الملك أجابه بأنه خط الشماشرجي عزيز . وعلى اثر هذا اللقاء حضر الفريق حيدر الى مكتب حسين سرى وكان من الطبيعي أن يسأله عن أسماء الضباط الذين يطلب الملك ابعادهم وكانت المفاجأة ان حيدر باشا نغى علمه بهذه الاسماء .

لقد ظل موضوع هذه القائمة بأسماء الضباط يتردد منذ ثلاثين عاما حتى رسخ فى الاذهان كقضية مسلمة دون أن بحاول أحد مناقشته أو يبحث عن مدى صحته. لقد كان المفترض أن يكون أول شخص لدبه هذه الاسماء

هو الفريق حيدر لانه القائد العام الذي ستوكل اليه مهمة ابعاد هؤلاء الضباط ولكن الفريق حيدر كما رأينا أنكر أمام رئيس الوزراء معرفته بهذه الاسماء ولا يمكن بالطبع ان نتخيل ان الفريق حيدر كان ضلالها مع الضباط الاحرار وانه أخفى هذه الاسماء فانه أول من يعلم ان هذه القائمة لو كانت وصلته حقا فان أجهزة الامن لديها عدة صور أخرى تحتفظ بها لنفسها كما ان نسخة منها لابد أن تكون قد أرسلت الى السراى اظهارا لنشاط هذه الاجهزة ومدى ولائها واخلاصها للملك .

وينبغى الا يفيب عن بالنا مدى ما كان يعانيه الفريق محمد حيدر فى هذه الفترة من ضعف مركزه وتقلص سلطاته بسبب غضب الملك عليه لعجزه عن كبح جماح الضباط الذين يثيرون المتاعب فى الجيش ووصل غضب الملك عليه الى الحد الذى جعله يبادر حسين سرى رئيس الوزراء فى أول لقاء معه بعد أن حلفت وزارته اليمين الدستورية يوم ٢ يوليو ويطلب منه أن يعتبر حيدر غير موجود بالجيش أى مفصولا واستمهله حسين سرى بعض الوقت ليبحث موضوعه ، وفى يوم ٥ يوليو قابل بعض الوقت ليبحث موضوعه ، وفى يوم ٥ يوليو قابل زيارة حافظ عفيفى ونقل رئيس الوزراء الى حيدر بالطبع زيارة حافظ عفيفى ونقل رئيس الوزراء الى حيدر بالطبع مطلبى الملك فى ابعاد الضباط وحل مجلس ادارة النادى ملكبين قرأهما عليه رئيس الديوان اثناء مقابلته له .

وحينما اتصل الفريق حيدر بالسراى يوم ١٠ يوليو امهلوه خمسة أيام لتنفيذ مطالب الملك والا اعتبر نفسه مستقيلا ـ وبادر الفريق حيدر قبل انتهاء المهلة باصدار

القرار بحل مجلس ادارة النادى استرضاء للملك واملا في استعادة مركزه ونفوذه السابقين .

والسؤال الآن هو اذا كان لدى الفريق حيدر حقا قائمة بأسماء الضباط المطلوب ابعادهم فلماذا لم يبادر بتنفيذ مطلب الملك في ابعادهم وهو يعلم ان ذلك المطلب جاء في الاهمية الاولى وفقا لترتيب الطلبات في الورقة التي كان بمسك بها حافظ عفيفي في الوقت الذي سيارع فيه بتنفيذ المطلب ذي الاهمية الثانية وهو حل مجلس ادارة نادى الضباط . . وكان حيدر يعلم بلا شك ان أمله في استعادة مكانته لدى الملك رهين بتنفيسة هذه المناقشة والاستجابة الى رغباته . . لا شك ان نتيجة هذه المناقشة لابد أن تصل بنا الى حقيقة لا مجال لنكرانها وهي ان قائمة اسماء الضباط لم يكن لها وجود حقيقي .

بقيت نقطة أخرى هامة وهى أنه أذا صدقنا حقا أنه كانت هناك قائمة تضم أسماء الضباط كما ذكر وأذا صدقنا أن الاسماء المدونة بها ظلت سرا مجهولا ألى حين قيام حركة الجيش في ٢٣ يوليو ٥٢ فما هى أسباب عدم عثور أى أنسان على دليل وأحد يؤيد وجود هذه القائمة بعد قيام الحركة ألقد وضعت الثورة يدها على جميع المستندات والوثائق والتقارير في مختلف أجهزة الدولة بما فيها أجهزة الامن ولقد نشرت عشرات الكتب والمذكرات عن العهد الماضى بكل دقائقه وأسراره ولقد مثل عشرات من السياسيين من مختلف رجال الاحزاب وكبار المسئولين في العهد الماضى أمام محاكم الثورة سواء أكانوا شهدة وأسرار مثيرة عن كل ما يتعلق بالعهد باعترافات خطيرة وأسرار مثيرة عن كل ما يتعلق بالعهد باعترافات خطيرة وأسرار مثيرة عن كل ما يتعلق بالعهد

الماضي وكل هؤلاء وأولئك لم يتطرق واحد منهم الى ذكر قائمة أسماء الضباط الذين قرر الملك التنكيل بهم رغم ان هذا الموضوع أصبح ينشر في الكتب والمراجع كحقيقة مؤكدة دون أن بحاول أحد مناقشته أو تمحيصه. ورأيت أن أستقصي هذا الامر بنفسي علني أصل الي هدفي وهو مجرد معرفة الحقيقة فذهبت الى واحد من الذبن كان للديهم المقلدرة على ازالة الفموض والكشف عن الاسرار وهو السيد زكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية السبابق فقد كان بحكم وضعه كعضو في مجلس قيادة الثورة ثم برئاسته لجهاز المخابرات العامة خير من كانت لديه الفرصة للاطلاع على قائمة الاسماء التي تردد ذكرها كثيرا \_ أن كان لها وجود حقيقي \_ ولقد أسعدني ان التحليل المنطقي الذي سردته اتفق في نتيجته تماما مع ما انبأني به السيد زكريا محيى الدين وهو أنه لم يعثر على أثر لمثل هذه القائمة ولم تصله أبة معلومات بصحة هذه الواقعة .

#### منصب وزير الحربية في وزارة الهلالي

ان الشائعة الثانية التى كان لها أثر خطير فى التعجيل بقيام الحركة كانت ذلك النبأ المثير عن ائتظيار اسناد وزارة الحربية الى اللواء حسين سرى عامر وانه سيعين خصيصا لتصفية موضوع الضيباط الاحرار بالجيش والقضاء على شوكة أولئك الضباط الذبن تحدوه جهارا في انتخابات نادى الضباط .

واذا ناقشنا حقيقة هذا النبأ الذى ذاع وملأ الاسماع

فبل الحركة وكان له دوى هائل لاتضح لنا انه كان مجرد شائعة لا سند لها من الواقع فلقد ثبت بما لا يقبل الشك أن نجيب الهلالى لم يدر فى خلده مطلقا سواء فى وزارته الاولى أو الثانية اسناد منصب وزير الحربية الى حسين سرى عامر ولم يتردد هذا الاسم بتاتا فى محيط القربين الى الهلالى والسذين كانوا يعاونونه فى ترشيح الوزراء وعلى العكس فان الضابط الوحيد الذى رشحه نجيب الهلالى فى وزارته الاولى ليكون وزيرا للحربية كان اللواء محمد نجيب وقد كلف الاستاذ صلاح الشاهد بالاتصال به لمعرفة رأيه وعندما وافق محمد نجيب على الاشتراك فى الوزارة اتصل الهلالى برئيس الديوان الذى لم يلبث أن أبلف برفض الملك الذى وصف اللواء محمد نجيب أن أبلف برفض الملك الذى وصف اللواء محمد نجيب الى مرتضى المراغى بالاضافة الى وزارة الداخلية .

وعندما بدأ نجيب الهلالى فى تأليف وزارته الثانية بالاسكندرية مساء يوم ٢١ يوليو اثر تكليفه بذلك وضع أمامه على منضدة صغيرة كشفا بأسماء الذين رشحهم للخول الوزارة وكان يجرى الاتصال التليفونى بهم عن طريق الاستاذ صلاح الشاهد لمعرفة رأيهم وكان يضع علامة (صح) بجوار اسم الوزير الذى تم الاتفاق معه على الاشتراك فى الوزارة وقد تمكن المصور الخاص بمجلة المصور بفضل براعته من أن يسمجل بعدسته صورة هذا الكشف الذى كان يعد من أسرار رئيس الوزراء وقتئذ ونشر هذا الكشف بمجلة المصور يوم ٢٥ بوليو ٥٢ بعد قيام حركة الجيش تحت عنوان «شهدنا مولد الوزارة الجديدة » والذى بهمنا فى هذا المقام انه مولد الوزارة الجديدة » والذى بهمنا فى هذا المقام انه

بمراجعة الكشف المنشور بالمصور نجد ان مرتضى المراغى كان موضوعا أمام اسمه ( وزير الداخلية والحربية ) .

وهذا الكشف هو بلا شك وثيقة دامغة اذ انه اول ما دونه نجيب الهللل كمشروع لتأليف وزارته بمجرد تكليفه بذلك ولا نجد لاسم حسين سرى عامر أثرا فى ذلك الكشف مما يدل بوضوح على ان اسمه لم يخطر على بال نجيب الهلالى ولم يكن قط من المرشحين للوزارة.

حقيقة حدث تفيير في اللحظة الاخيرة قضى باسناد وزارة الحربية الى العقيد اسماعيل شيرين زوج الأميرة فوزية اخت الملك وأن يكون مرتضى المراغى وزيرا للداخلية فقط ، وكان هذا التفيير بناء على رغبة الملك وكاد ذلك يؤدى الى عدول الهلالى عن تأليف الوزارة في اللحظة الاخيرة ـ ولكن تحت الحاح من كانوا وقتئد حول نجيب الهلالى قبل رغبة الملك على مضض ـ ولكن ما علاقة ذلك لله بموضوع حسين سرى عامر ؟

# الصراع الخفى بين الفريق حيدر وحسين سرى عامر

أغفل المؤرخون ذلك الصراع الخفى الذى اشستدت حدته فى العام الاخير قبل حركة الجيش والذى كان يدور بلا هوادة بين الفريق محمد حيدر القائد العام واللواء حسين سرى عامر مدير سلاح الحدود والذى بفسر بلا شك كثيرا من الاسرار ويجيب عن عديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام التى كانت تثير الحيرة فى ذلك الوقت .

كان حسين سرى عامر رجلا طموحا لا حد لآماله

ومطامعه وقد استطاع بعد عودته الى سلاح الحدود فى منصب وكيل عام السلاح عام ١٩٥١ ،عد أن برأه القضاء فى قضية الاسلحة الفاسدة أن يزيح مدير السلاح اللواء محمد نجيب بعد فترة قصيرة وأن بتولى هو رئاسة سلاح الحدود .

وكانت وسيلته لتحقيق طموحه هي صدداقته الشخصية لاثنين من أقرب المقربين الى الملك وهما حلمي حسين سائقه الخاص ومحمد حسن خادمه الخاص. وكان الثلاثة يمضون سهراتهم بفندق الكونتننتال في جو من البذخ وكان حسين سرى عامر حريصا على اغراق صديقبه بهداياه الثمينة التي كان يجلبها من مختلف المناطق الصحراوية التي كان يعتبرها مملكته الخاصة . وكان لاحدى هذه الهدايا تأثير خاص لا على الصديقين فقط بل على الملك نفسه وهي صندوق كبير مليء بذلك النوع من الاحياء المائية « الاستاكوزا » كان بصل بطائرة خاصة من الفردقة كل يوم أربعاء مع الحسسرص على أن تظل الاستاكوزا عائمة في كمية كافية من المياه المالحة لتصل الى القاهرة وهي على قيد الحياة . وكان سر شفف فاروق بهذه الهدية ما كان يعتقده في تأثيرها على تقوية وتنشيط رجولته . وعن طريق الاستاكوزا عرف حسين سرى عامر كيف يحصل على الرضاء الملكي السامي الي الحد الذي جعل الملك يمنحه الترقية لرتبة اللواء وبعينه مديرا لسلاح الحدود ويبعد اللواء محمد نجيب عن منصبه ليفسح له مكانه مما كاد يحمل محمد نجيب على تقدیم استقالته ، وامتد طموح حسین سری عامر الی ذلك المنصب المرموق الذي يتولاه الفريق حيدر فقدزهد بعد فليل في منصب مدير الحدود الذي ضاق عن أطماعه ووعده صديقاه بأنهما عن قريب سيزيحان له الفريق حيدز كما أزاحا من قبل محمد نجيب ليتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة.

وبدأت الحملات العنيفة ضد الفريق حيدر تنبعث لاول مرة من داخل السراى ولم يكف السائق الخاص والخادم الخاص اللذان كانا يقابلان الملك كل بوم تقريبا عن نقد تصرفات حيدر واتهامه بالعجز والضعف أمام الضباط وانه شاخ وهرم وأصبح مظهره الصارم وتكشيرته الحادة لا يخيفان طفلا صغيرا وان المنصب في حاجة الى قائد ملىء بالحيوية والشباب من طراز حسين سرى عامر .

وانعكست هذه الحملة بالطبع على مشاعر فاروق تجاه حيدر فبدأت معاملته له تتفير وابعده عن دائرة القربين اليه ، وشعر الفريق حيدر بتفير المعاملة وفكر جديا في الاستقالة ولكن بريق المنصب والحاح المحيطين به أثنياه عن عزمه وبدأ حيدر يشكو سوء ما يعانيه الي القربين منه وغير المقربين الى الحد الذي دعاه الي مصارحة اللواء محمد نجيب بما يعانيه ولم يكن محمد نجيب اللواء محمد نجيب عما يطويه في صدرة من هموم فقال له في مرارة عندما جاءه محتجا على تنحيته عن منصب مدير الحدود ليحل مكانه حسين سرى عامر:

- انت لا تعرف صلة حسين سرى عامر باللك . . ده اقرب له منى . . أنا مضى على ثلاثة أسابيع لا أستطيع فيها مقابلة الملك .

وجاءت انتخابات نادى الضباط وسط ذلك الجو من الشقاء الذى كان يعيش فيه حيدر وكانت الاحداث التى وقعت بمثابة نجدة من السماء جاءت لحيدر على غير انتظار ففى الوقت الذى قررت فيه الجمعية العمومية للضباط استناد منصب الرئاسة الشرفية للنادى الى الفريق حيدر رفضت باصرار وعناد الموافقة على ضم مندوب سلاح الحدود الى مجلس ادارة النادى .

وكان حيدر محبوبا من الضباط وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها فقد كان دائما يلبى مطالبهم ويحاول ان يحصل لهم على ما يستطيع من امتيازات لرفع مستواهم المادى ، واشتدت ثورة الملك على حيدر التى كان يذكيها حلمى حسين ومحمد حسن وضغط على حيدر بضرورة تمثيل سلاح الحدود في مجلس الادارة فقد خرج الموضوع عن اطاره الطبيعى وأصبح بمثابة اهانة شدخصية لحسين سرى عامو .

وضفط حيدر بدوره على محمد نجيب ومجلس الادارة ولكن ذلك لم يكن من سلطة المجلس فدعيت الجمعية العمومية للانعقاد لعرض الامر عليها .

وبسبب احداث حريق القاهرة لم يعقد الاجتماع الا يوم ١٦ يونيو فى حديقة نادى الضباط بالزمالك وكان اجتماعا مشهودا اعتبره بعض المؤرخين اخطر اجتماع عسكرى منذ الثورة العرابية فان ما قيل وما حدث فى هذا الاجتماع أفصح بما لا يدع مجالا للشك أن الملك فقد سيطرته على الجيش وان الجيش اسقط ولاءه للملك وان

الثورة العارمة ضد الملك قد خرجت سن اطار السرية الى حيز العلنية .

هكذا جرت منذ البداية أحداث نادى الضباط التي كان الفريق حيدر يظهر علانية امتعاضه منها وتبرمه بها في الوقت الذي كان فيه باطنه يهتز طربا وارتياحا لهذه الاهانات والتحديات المتتالية التي يكيلها الضباط لمنافسه وغريمه حسين سرى عامر والتي كان بأمل أن يكتشف الملك بعدها حقيقة أمره ومدى عداء الضباط له ولكن الاحداث لم تلبث أن تفاقمت بصورة لم مكن يتوقعها حيدر ولم يكن يريدها فقد انفلت زمام الموقف وانتقل الضباط من مرحلة تحدى حسين سرى عامر الى مرحلة تحدى الملك نفسه وشعر حيدر بأن الارض بدأت تميد تحت قدميه فقد توقع اشسستداد الحملة ضده داخل السراى بعد هذه الاهانات الجارحة التي لحقت بالملك . وكان شعور حيدر في محله فقد اشتد سخط الملك عليه الى الحد الذي جعله يطلب من رئيس وزرائه حسين سرى في أول لقاء معه يوم ٢ يوليو أن يعتبر حيدر مفصولا من الجيش . وتلقى حيدر طلبات الملك الخاصة بالجيش يوم ٥ يوليو عن طريق حسين سرى رئيس الوزراء وليس عن طريق الملك مباشرة كما كان الحال دائما بقصد الامعان في اذلاله وعندما اتصل حيدر بالسراي يوم ١٠ يوليو ( وأغلب الظن أن اتصاله كان مع حافظ عفيفي رئيس الديوان) أعطى مهلة خمسة أيام فقط لتنفيذ مطالب الملك والا اعتبر نفسه مستقيلا.

وكان حلمى حسين ومحمد حسن قد استفلا الظروف

الاخيرة احسن استفلال فزادا من ضفطهما على الملك لتنحية حيدر وتعيين الرجل القوى حسين سرى عامر ليعيد الانضباط والنظام الى الجيش وكاد هذا الضغط يؤتى ثماره فعلا فقد كانت المهلة المعطاة لحيدر تنتهى فى منتصف يوليو وكان اعتقاد رجال السراى أن حيدر لا يمكن أن يفامر بفقد مكانته بين الضباط ويقدم على حل مجلس ادارة النادى وانه ازاء ذلك اما أن يقدم استقالته أو تنتهى المهلة بلا نتيجة فيحيله الملك الى المعاش .

وتأهب حسين سرى عامر ليحتل المنصب الخطير الذي تاقت اليه نفسه منذ زمن وراودته أحسلامه في كيفية الانتقام من هذا النفر من الضباط الذين أمعنوا في أهانته وتحديه في انتخابات النهادي وفي اجتماع الجمعية العمومية وعلى رأسهم غريمه السابق اللواء محمد نجيب ... وكان اطمئنانه كاملا في أن تعيينه وحلفه اليمن أمام الملك ليسب الا مسالة أيام قلائل ولذا أجرى اتصالا تليفونيا من الاسكندرية مع أركان حرب الحدود بالقاهرة المقدم فؤاد الدجوى (صاحب محاكمات الدجوى الشهيرة فيما بعد) وكان من المقربين اليه وأمره أن يرسل له على وجه السرعة بزته العسكرية الجديدة الموجودة بمنزله مع مبلغ مائتي جنيه من المصروفات السرية وتأهب المقربون اليه لتهنئة القائد العام الجديد. لكن الفريق محمد حيدر خيب آمال الذين ائتمروا به وضفطوا عليه بموضوع حل مجلس ادارة النادى كوسيلة لارغامه على الاستقالة فلقد بادر حيدر تحت تأثير ما وقع عليه من ضفوط الى اصدار قراره بحل مجلس ادارة النادى في آخر يوم من المهلة

وهو يوم ١٦ يوليو رغم ما يعلمه من سوء وقعه على الضباط وما سوف يؤدى اليه من فقده لمكانته بينهم بعد ما بذله من جهد للحصول على حبهم ولسكن الرجل كان مفلوبا على أمره وسيف التهديد بطرده وشماتة أعدائه به كانا مسلطين على رأسه .

وادى قرار حل مجلس ادارة النادى الى عكس ما كان يتخيله المتآمرون على الفريق حيدر فقد كان من المستحيل ان يصدر قرار الحل ثم يحيله الملك الى التقاعد فى اليوم التالى أو حتى بعد فترة زمنية قصيرة اذ أن ذلك سوف يكون معناه أن حيدر يعاقب على الخطأ الذى ارتكبه باصدار قرار حل مجلس الادارة مما سوف يدفع الضباط الى المطالبة بتصحيح الاوضاع وعودة مجلس ادارة النادى النحل .

وأسقط فى يد حلمى حسين ومحمد حسن بعد ان فشلت خطتهما فشلا ذريعا وماذا ينتظر من عقلية سائق وخادم مهما علا شأنهما .

وجاءت استقالة حسين سرى وتكليف نجيب الهلالى بتأليف الوزارة وظن حلمى حسين ومحمد حسن ان فرصة تعويض رجلهما قد حانت بعد أن طار منه منصب القائد العام في اللحظة الاخيرة فأخذا يهمسان في أروقة السراى بالامنية التي يتوقان لتحقيقها وهي اسناد وزارة الحربية الى حسين سرى عامر واعتقد أن هذا هو سر الشائعة التي انتشرت بدون أساس عن انتظاره تقلده الوزارة .

ولا يستبعد أن يكون الرجلان قد فاتحا الملك نفسه في

هذا الترشيح أو فاتحا حافظ عفيفي فقد كان لرجال الحاشية دالة عليه وما واقعية حمله ورقة بخط الشماشرجي عزيز ليبلغها لرئيس الوزراء حسين سرى بصفتها مطالب للملك الا دليل على ضعفه واستكانته لرجال الحاشية .

ولكن الظروف لم تكن مواتية على الاطلاق فلم يجرؤ الملك او حافظ عفيفي على مفاتحة الهلالي بهذا الامر فان نجيب الهلالي كان قد قدم هذه المرة وهو يستعرض عضلاته ويفرض شروطه مقدما بعد أن أيقن بعد لجوء الملك اليه لتأليف الوزارة عقب عشرين يوما فقط من تقديم استقالته ان الملك قد غدا في غاية الضعف والهوان وأن هذه هي فرصته الوحيدة لفرض شروطه ومحاولة اكتساب شعبية بين الجماهير قلم يسمح للملك ان يتدخل في تشكيل وزارته كما اعتاد أن يفعل مع رؤساء الوزارات ورفض اجابة طلب الملك الوحيد باسناد وزارة الحربية الى زوج اخته اسماعيل شيرين وكاد يعدل عن تأليف الوزارة لولا الحاح رئيس الديوان وتوسلاته له ، واشترط الهللالي اخراج أفراد الحاشية الفاسدين واضطر الملك الى مجارانه ووعده بتلبية مطلبه في المستقبل ولم يكن بالطبع جادا وانما كانت مناورة منه ريثما تتألف الوزارة فلقد تردت الاوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد ووصلت الى أحط درجاتها وكان فاروق يظن ان وزارة الهلالي قد تكون حلقة النجاة لانقاذه من تلك الامواج الثائرة التي تحدق به من كل جانب ولكن فرصة الانقاذ كانت قد ولت

وكانت عجلة القدر تدور بأسرع مما قدر الملك أو توقع الهلالي .

#### أوضاع القوات بالقاهرة

كان معسكر هاكستيب الذي يقع أقصى شمالي القاهرة يضم رئاسة الفرقة الثانية المشاه - وكانت الفرقة المشاه وقتئذ تعد أقوى تشكيل مقاتل بالجيش المصري ولم تكن مصر تملك وقتئذ الا فرقتى مشاه احداهما الفرقة الاولى التي تقع رئاستها في رفح وتتمركز قواتها في شمالي سيناء في مواجهة اسرائيل ويقودها اللواء أ . ح محمد ابراهيم سيف الدين ـ وكانت الفـرقة الثانية بالقاهرة تحت قيادة اللواء عبد الرحمن مكي وكانت تضم ثلاثة الوية من المشاة بالاضافة الى الاسلحة المعاونة . وكان اللواء الاول المشاه يرابط في معسكر هاكستيب منذ قدومه من الاسكندرية في مايو ١٩٥٢ . وكان اللواء السابع تحت قيادة العميد أ . ح رشدان محمد رشدان بعسكر بكتائبه الثلاث في ثكنات العباسية القريبة من رئاسة الجيش بكوبرى القبة أما اللواء السادس المشاة تحت قيادة العميد أ . ح محمود حمزة فكانت كتائبه في بادىء الامر منمركزة في منطقتي حديقة الازبكية والمعسرض الزراعي أي في قلب العاصمة منذ سدور الاوامر اليه بالنزول الى شوارع القاهرة مساء يوم ٢٦ يناير ٥٢ عقب حريق القاهرة لاعادة الامن والهدوء اليها وتوزعت سراياه وفصائله منذ ذلك اليوم في الشسوارع لحراسة البنوك والسفارات والمرافق العامة .

وفى أوائل مارس ٥٦ وبعد استنباب الامن وعودة النظام عادت معظم وحدات اللواء الى معسكراتها بألماظة. وفى ١١ يوليو ٥٢ تم عودة جميع وحسدات اللواء الى ثكناتها فى منطقة ألماظة وهى الثكنات التى كان يشغلها من قبل لواء الاساس.

ومن واقع تحرك الوحدات ليلة ٢٣ يوليو يتضح لنا أن الوية هذه الفرقة الشلاثة لم تشترك منها أي وحدة في حركة الجيش أى انه لم يكن ضمن ضباط هذه القوة الضاربة الضخمة أى ضابط ينتمى للضباط الاحرار بل ان أحد هذه الالوية وهو اللواء السايع المشاه بمعسكر العباسية كاد قائده ينجح في تجميعه تمهيدا للتحرك به القضاء على الحركة تنفيذا لتعليمات الفريق حسين فريد لولا تدخل الرائد أ . ح جمال حماد أحد الضباط الاحرار وأركان حرب سلاح المشاة وقتئذ. . كما سيرد فيمابعد. . والعمل الوحيد الذي جرى لصالح الحركة من جهة هذه الفرقة قام به الرائد عبد القادر مهنا من رئاسة اللواء الاول بهاكستيب واقتصر على اعداد عدد من عربات نقل الجند تحركت من هاكستيب خالية بدون جنود ضمن قوة المقدم يوسف منصور صديق مع بعض أعمال محدودة للسبطرة على المعسكر عاونه فيها الملازم أول فؤاد المهداوي .

ومن المفارقات التى تدعو الى التأمل أن قوات المشاه التى اشتركت فى الحركة كانت كلها وحدات قدمت من العريش ووصلت القاهرة خلال شهر يوليو فقط ولعب الحظ دورا كبيرا فى وجودها واشتراكها . فالكتيبة ١٣

لم تصل الى معسكرها بالعباسية الا فى اوائل يوليو ٢٥ وكانت الكتيبة فى طريقها الى السودان بعد أن تركت جميع أسئلحتها الثقيلة وعرباتها بالعريش حيث كان معسكرها ووصل أفرادها بأسلحتهم الشخصية فقط فقد صدرت التعليمات بسبب عجز الميزانية ورغبة فى توفير أجور الشحن والنقال أن تترك كل من كتيبة العريش والسودان الاسلحة الثقيلة والعربات فى مكانها على أن يتم وكان مقدرا ألا تبقى الكتيبة ١٣ بالقاهرة الا لفترة محدودة ريشما يتم تجهيزها واعدادها للسفر بالمظهر اللائق الى الخرطوم .

اما وحدة المشاة الثانية التى اشتركت فى الحركة فقد كانت مقدمة الكتيبة الاولى مدافع ماكينة التى لم تصل من العسسريش الى معسكرها بهاكستيب الاقبل الحركة بعشرة أيام فقط سوكانت مهمة هذه المقدمة هى الحداد المعسكر لباقى الكتيبة من النواحى الادارية وكان ينتظر وصول القوة الاساسية للسكتيبة يوم ٢٦ يوليو وهى وحدة تتميز بقوة نيران عالية فهى مسلحة بعدد ٢٤ مدفع ماكينة متوسط (فيكرز) ولم تكن مقسدمة كتيبة مدافع الماكينة التى كان يتولى قيادتها المقدم يوسف كتيبة مدافع الماكينة التى كان يتولى قيادتها المقدم يوسف قوة ادارية لا يتجاوز عدد أفرادها ستين جنديا مسلحين بالبنادق فقط ويتكون معظم جنسودها من الحرفيين كالطباخين والنجارين والخبازين ولذا لم يسكن جمال كاناتيطلع فى امل كان يتطلع فى امل

الى وصول باقى المكتيبة من العريش ولم يكن قد بقى سوى أيام قلائل على ذلك وهذا هو السبب فى انه كان يريد تأجيل القيام بالحركة حتى ٥ أغسطس لولا ان الاحداث أرغمته على التعجيل بالقيام بها دون انتظار وصول هذه القوة المرهوبة الجانب . . ولذلك لم يخصص لقدمة الكتيبة الضعيفة القوة والتسليح سوى دور ثانوى فى خطة العمليات وهو أن تكون قوة احتياطية للقوة المخصصة للاستيلاء على مبنى رئاسة الجيش بكوبرى القبة وشاء الله أن يضع سره فى أضعف خلقه فقامت القوة الصغيرة بدور خطير كان يفوق قدرتها وتسليحها وعوضت الشجاعة والاقدام نقص القوة والتسليح كما صبرد فيما بعد .

واذا كان تنظيم الضباط الاحرار لم ينجح في ضم عناصر مؤثرة من وحدات الفرقة المشاة المتمركزة بالقاهرة فانه قد لاقى النجاح في ضم عدد لا يستهان به من ضباط المشاة الذين لا ينتمون لتشكيلات الفرقة وقد قام هؤلاء بأدوار هامة ساعدت الحركة على النجاح.

وكان الوضع فى سلاح الفرسسان يدعو الى الثقة والاطمئنان فقد نجح التنظيم فى ضم عدد كاف من ضباط سلاح الفرسان الى الحد الذى جعل حسين الشافعى وثروت عكاسة يبثان الطمأنينة فى نفس عبد الناصر عند لقائهما به يوم ٢٠ يوليو ـ اثر مكالة أحمد أبو الفتح التليفونية لثروت عكاشة ، ويؤكد ان له ان القوة الضاربة السلاح الفرسان على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطسة التحرك ... وكانت هذه القوة تتشكل من الآلاى المدرع

الاول ( ٨) دبابة ) وآلای السیارات المدرعة ( ٨) سیارة مدرعة ) علاوة علی الکتیبة المیکانیکیة التی کانت تحت سیطرة خالد محیی الدین وهی تتکون من وحدات مشاة تحملها عربات نصف جنزیر .

وكان سلاح المدفعية يضم بدوره عددا كبيرا من الضباط الاحرار انتشروا في مختلف وحدات مدفعية المبدان والمدفعية المضادة للدبابات ومدفعية الفرقة المدرعة ومدرسة المدفعية ومركز تدريب المدفعية، وكان الفضل في نجاح التنظيم في تجنيد هذا العدد من الضباط الاحرار بالمدفعية يرجع الى جهود الرائد كمال الدين حسين عضو اللجنة التأسيسية والمدرس وقتئد بكلية اركان الحرب . أما سلاح الفرسان فيعود الفضل في وفرة عدد الضباط الاحرار في وحداته الى جهود ثالوث القيادة وكان يتكون من حسين الشافعي وثروت عكاشة وخالد محيى الدين .

واذا كان التنظيم لم يصادف نفس القدر من النجاح مع ضباط الالوية المشاة الثلاثة بالقاهرة فان هذا يرجع الى عوامل تتعلق بطبيعة توزيع وحدات المشاه وعدم نجمعها في معسكرات واحدة مثل وحدات المدفعية والفرسيان كما يعسود الى طبيعة الخسدمة بالقاهرة التى لا تبيح للضبباط فرصة الاقامة الدائمة بالميسات مثل ما يجرى عليه الحال بالمناطق الخارجية مما يساعد على توثيق روابط الصداقة بين الضباط ويهيىء لهم الفرصة للمصارحة بالافكار وتبادل الاسرار ولهذا السبب فشل التنظيم تقريبا في تجنيد عناصر فهالة من ضباط الفرقة الثانية المشاة بالقاهرة بمختلف فعالة من ضباط الفرقة الثانية المشاة بالقاهرة بمختلف تشكيلاتها رغم ضخامة عددهم الذي لم يكن يقل عن

اربعمائة ضابط فى الوقت الذى نجح فيه نجاحا ملحوظا فى تجنيد ضباط المشاة فى الوحدات التى تخدم خارج القاهرة مثل الكتيبة ١٣ مشاه والكتيبة الاولى مدافع ماكينة اللتين كانتا تخصدمان بمنطقة العريش واللتين شاءت ارادة الله أن تصل معظم عناصرهما الى القاهرة فى أنسب الاوقات .

وقد أحس عبد الناصر بذلك النقص الخطير الذى بعانيه التنظيم بين وحدات الفرقة الثانية المشاه فحاول سد ذلك الفراغ فى اللحظة الاخيرة وعهد الى صديقه عبد الحكيم عامر يوم ٢٢ بوليو بجس نبض العقيد عبد الواحد عمار قائد الكتيبة ١٨ من اللواء السادس ومحاولة ضمه ليتولى قيادة هذا اللواء ليلة الحركة . وكان الرجل صادقا مع التنظيم ومع نفسه فرغم وطنيته المعروفة وشخصيته الانضباطية القوية اعترف لعبد الحكيم ان المفامرة أقوى مما تتحلمها أعصابه ولكنه أبدى استعداده يوليو فى حالة نجاح خطة الحركة واتمام السيطرة على يوليو فى حالة نجاح خطة الحركة واتمام السيطرة على رئاسة الجيش والمنطقة العسكرية وقد تم الاتصال به فعلا بعد النجاح وتولى الرجل قيادة اللواء السادس فى الصباح وضمه الى القوات المشتركة فى الحركة بعد أن نحى العميد أ . ح محمود حمزة عن قيادة اللواء .

هذا ولم يقتصر نشاط التنظيم على تجنيد ضباط الاسلحة اللقاتلة فحسب فقد حاول مد نشاط الى الاسلحة الادارية الاخرى ولكن نجاحه كان محدودا وكاد يقتصر

على ضباط سلاح خدمة الجيش الذين كانت الحركة مى أشد الحاجة اليهم لاعداد اللوارى وعربات النقل وتزويد المركبات بالوقود مما ساعد القلوات على التحرك الى الاماكن المخصصة لها . وكان للرواد مجدى حسنين وابراهيم الطحاوى ومعروف الحضرى دور كبير فى نجاح حركة التنظيم داخل سلاح خدمة الجيش .

## الوضع في الطيران والبحرية

كان سلاح الطيران أحمد الاسلحة الرئيسية بالقوات السماحة وكان مندوبوه باللجنة التأسيسية للضباط الاحرار ثلاثة هم قائد الجناح جمال سالم وكان يتولى قيادة مطار العريش وقائد الجناح عبد اللطيف البفدادى وقائد الاسرا ب حسن ابراهيم . ولم يكن هؤلاء يعتمدون على الاعداد للثورة داخل سلاحهم على انشاء الخملان الرئيسية أو الفرعية وأنما كان اعتمادهم على الاتصالات الشخصية التي كانت تربط بينهم وبين ضباط الطيران وكان من أبرز هؤلاء الطيارين المقدمون وجيه أباظة وعمر الجمال ومحمد شوكت والرائد محمد صادق القرموطي. وكانت هذه الصلات تكفي كما قدروا لتنفيذ الطيمادين المواجبات التي سوف توكل اليهم عقب نجاح الحركة خاصة وأن عمل الطيمارين لن يبدأ قبل طلوع الصباح وستكون الصورة أمامهم قد وضحت والحركة قد صادفها النجاح .

هذا ولم يكن لتنظيم الضباط الاحرار أى مندوبين او ممثلين داخل السلاح البحرى ويرجع السبب في ذلك الى عدم وجود زمالة السلاح بين ضباط الجيش وضباط البحرية فقد كا نالضباط البحريون يتخرجون فى الكلية البحرية بالاسكندرية ويمضون مدة خدمتهم فى القاعدة البحرية بالاسكندرية أو على ظهر القطع البحرية مما لم يتح الفرصة امامهم لانشاء صداقات بينهم وبين ضباط الجيش على عكس الحال بالنسبة لضباط الطيران فقد كانوا يتخرجون فى بادىء الامر فى الكلية الحربية ثم ينضمون بعد ذلك الى سلاح الطيران لاستكمال تدريبهم كطيارين مما أتاح الفرصة لايجاد رابط على الزمالة فى السلاح بينهم وبين ضباط الجيش .

وعلاوة على ما ذكر لم يكن هناك داع يستوجب تجنيد أحد من ضباط البحرية في تنظيم الضباط الاحرار اذ لم يكن هناك في خطة العمليات أي دور يتعلق بالسللا البحري وكان المنتظر أن ينضم ضباط البحرية الى الحركة بمجرد نجاحها وان يأتمروا بأوامرها وقد تم ذلك فعلا .

## هل سيطيع الجنود ضباطهم ؟

كانت النقطية الوحيدة التى تشر القلق قبل قيام الحركة هى مدى نجاح الضباط الاحرار فى السيطرة على جنودهم المحدودى الثقافة والمدارك وقتئذ والذين ليس لديهم أية فكرة عن تنظيم الضباط الاحرار عندما بطلبون منهم التحرك تحت قيادتهم ساعة الصفر للاشتراك فى حركة مسلحة ضد رؤسائهم من كبار قادة الجيش

بل واقتحام مبنى رئاسة اركان حرب الجيش واعتقال من يصادفونه من اصحاب الكابات الحمراء الذين تعودوا ان يروهم فى سياراتهم الفارهة التى نخفق على مقدمتها أعلام القيادة بينما تزين صدورهم صفوف من الاوسمة المتعددة الالوان واعتادوا الا يسمعوهم الا وهم يرعدون بأصواتهم العالية عندما يلقون عليهم التعليمات والاوامر فى حدة وصرامة أو وهم يوقعون الجزاءات القاسية عليهم بمجرد أقل هفوة يرتكبونها . . ألا يكفى ها لترويع هؤلاء الجنود وبث الخوف فى نفوسهم أ ولم يكن أشد هؤلاء الجنود وبث الخوف فى نفوسهم أ ولم يكن أشد الناس تفاؤلا يتخيل أن يستجيب الصف ضباط والجنود الى ضباطهم الاصاغر عندما أيقظوهم من رقادهم عند منتصف الليل للقيام بالتحرك بهذه الصورة التى فاقت كل تقدير .

لقد أثبت الواقع أن الضباط الاصاغر الشبان تمكنوا من السيطرة على وحداتهم وتحريكها بسهولة تأمة وأن جنودهم كانوا شعلة من الحماس والوطنية عندما أدركوا أن تحريركهم هذه المرة لا لضرب الشعب وقمع أدادته لحساب الحكام كما كان الحال من قبل بل لضرب جلاديه وجلاديهم على السيواء فأن الجيش جزء لا يتجزأ من الشعب .

كانت الاستجابة مذهلة واتضح ان الضباط الاصاغر بحكم اتصالهم المباشر بالجنود كانوا أقدر على النفاد الى قلوبهم واكتساب ثقتهم ومحبتهم مما سهل عليهم مهمة عدادهم للتحرك ثم قيادتهم لتنفيذ الواجبات الكلفين بها

بعكس الحال تجاه القاده المتعجرفين الذين ثبت الهم الا يكنون لهم أى روح ودية فلما حانت لحظة الحسم انحاز الجنود بلا تردد الى جانب قادتهم الشبان الذين يشاركونهم آمالهم وآلامهم ولم يترددوا فى شهر سلاحهم فى وجه القادة الكبار البعيادين عن عواطفهم ولم يكن عجيبا بعد هذه الحقيقة أن نرى الجنود وهم يقتحمون ببنادقهم وسونكياتهم مكتب الفريق حسين فريد رئيس هيئة أركان حرب الجيش أو أن نرى اللواء عبد الرحمن مكى قائد الفرقة الشانية وهو واقع فى الاسر فى حراسة حندى بسيط من فرقته .

# اتصهالاست عبدالسامس السامين السرية بالإخوان المسامين

ثبت بمسل لا يقبل الشك انه لم يكن لدى أحد من الاحزاب السياسية أو التنظيمات الوطنية علم مسبق بموعد حركة الجيش المنتظرة سوى قيادة جماعة الاخوان المسلمين فلقد حرص عبد الناصر على اجراء عدة اتصالات مع بعض قادة الجماعة وأنبأهم بموعد الحركة وطلب منهم مؤازرة الجماعة ومساعدتها .

ويروى صلاح شادى ضابط الشرطة السابق وأحمد اقطاب الاخوان تفاصيل المقابلات التى جرت بهذا الشأن قبيل أيام من قيام حركة الجيش وقد تمت كلها فى منزل عبد القادر حلمى أحد كبار الجماعة والذى يذكر صلاح شادى هذه التفاصيل نقلا عن مذكراته .

كانت المقابلة الاولى يوم ١٨ يوليسو بناء على طلب عبد الناصر وقد تمت في الحادية عشرة مساء وحضرها معه كمال الدين حسين وعبد الحكيم عامر وحضرها من الاخوان عبد القادر حلمي وحسن العشماوي وصالح أبو رقيق واخبرهم عبد الناصر أن أمورا خطيرة قد حدثت اذ أن أسماء قيادة الضباط الاحرار قد عرفها البوليس

السياسى ولذلك فقد تقرر الاسراع فى القيسسام بالحركة وسيكون ذلك خلال عشرة يام وسأل عما اذا كان الاخدوان موافقين ومستعدين للقيسام بدورهم الدى سبق الاتفاق عليه وتحمل المستوليات بعد اتمام الحركة وطلب ردا سريعا ولكن أعضاء الاخوان أفهموه انه لابد من أخذ رأى المرشد العام المستشار حسن الهضيبى فهو صاحب الكلمة ونظرا لانه فى الاسكندرية فان الرد يحتاج الى ٨٤ ساعة للسفر لاستطلاع رأى المرشد وانصرف جمال عبد الناصر وزميلاه على موعد جديد بعد عودة الذين سيسافرون للقاء المرشد بالاسكندرية .

وسافر أربعة من قادة الاخوان للقاء المرشد لهاذا الفرض وهم عبد القادر حلمى وصالح أبو رقيق وفريد عبد الخالق وحسن العشماوى واتفق على بقاء صلاح شادى في القاهرة لانتظار عبد الناصر في الميعاد المحدد في حالة تأخر الاخسوان الاربعة عن العسودة من الاسكندرية .

وعندما حضر عبد الناصر للمرة الثانية في الموعد وهو ٢٠ يوليو قابل صلاح شادى وحده وتأجل اللقاء الى يوم ٢١ يوليو حتى يعود الذين سافروا للقاء المرشد .

وستأنف صلاح شادى روابته نقسلا عن مذكرات عبد القادر حلمى فيقول ان الاخوة الاربعة عرضوا الموضوع على المرشد العام فوجه اليهم عدة استفسارات أهمها مدى تمسك هؤلاء الضباط بالاسلام ومد ى اخلاصهم فى قولهم بالعمل على تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وهل تم الاتفاق فى وضوح وصراحة على هادا الامر أوهل

اتفق على المساركة الكاملة بين الاخوان والضباط الاحرار في الانقلاب والمسئولية ازاءه والتعاون في تنفيذه بمد نجاحه لا وفي النهاية أعطاهم المرشد موافقته المشروطة بالامرين السابقين كما أعطاهم الحق في الاتصال بالاخوان لتنفيذ التعليمات التي تترتب على قيام الانقللاب في الوقت المناسب والمشاركة فيه بمن فيهم ضباط الاخوان في الجيش لتنفيلة ما يصدر اليهم من تعليمات من قيادتهم ، وعندما عاد الاخوة الاربعة من الاسكندرية عرفوا الموعد الجديد الذي حدده صلاح شادى للقاء عبد الناصر يوم ٢١ يوليو ،

وحضر عبد الناصر وحده مبكرا بعد ظهر يوم ٢١ يوليو والسرية والاحتياط نقلت سيارته الاوستن من امام منزل عبد القادر حلمى الى شارع خلفى كما نقل عبد الناصر نفسه الى غرفة داخلية ليتمكن صلاح شادى من حضور اجتماع عقد بصفة عاجلة فى صالون المنزل بناء على طلب المقدم عبد المنعم عبد الرءوف والرائد أبو المكارم عبد الحى اللذين حضرا بصحبة حسين كمال الدين مسئول الاخوان عن منطقة القاهرة وعبد الرحمن السندى رئيس الجهاز السرى للاخوان . وفى هذا الاجتماع ذكر الضابطان انهما قد شعرا بتحركات غير عادية للضباط الاحرار داخل الجيش ولما سألا الدكتور حسين كمال الدين وعبدالرحمن السندى لم يجدا عندهما معلومات بهذا الشأن ولذا جاءا للاستفهام من صلاح شادى عن هذا الموضوع وانصر فا دون أن يدريا أن عبد الناصر بالداخل على بعد أمتار قليلة منهما .

وكان صلاح شادى بالاتفاق مع اخوانه الاربعة الذين سيافروا الى الاسكندرية قد اتفقوا على انه ليس من الصلحة الكشف فى هذه الآونة عما جرى من اتصالات بين عبد الناصر والاخوان ولذا حرص صلاح على عدم الادلاء بأية معلومات للضيابطين بالرغم من ان المقدم عبد المنعم عبد الرءوف كان حتى ثلاثة اشهر فقط عضوا باللجنة التأسيسية للضباط الاحراد .

وعندما تكامل عدد الاخوان الاربعة عقد اجتماعهم بعبد الناصر وشرح له عبد القادر حلمى وجهة نظر المرشد المام بالتفصيل وقد صدق عبد النساصر على جميع تحفظات المرشد واكد قبولها وانه سبق الاتفاق عليها بينه وبينهم وذكر لهم انه تأكد له اليوم ان اسمه قد عرف لدى البوليس السياسي لذلك فقد اتفق على قيام الحركة في خلال يومين على الاكثر وانه سيعرف الاخوان بالموعد . وقبل انصراف عبد الناصر استأذن صلاح شادى من الاخوة الموجودين لينفرد به وتم ذلك لفترة قصيرة انصرف بعدها عبد الناصر \_ وابلغ صلاح زملاءه أنهما والاهداف التي بابعا الله عليها قبل الاقدام على هذه الخطوة المصيرية واشهدا الله على هذا العهد بقراءة الفاتحة .

وليست لدينا اية أسباب تدعونا الى الشك فى صحة هذه الواقعة التى رواها صلاح شهادى فان الدلائل والبراهين كلها تؤيد صدقها . . حقيقة هنها بعض اختلافات بين ما رواه وبين ما ورد فى مذكرات بعض

الذين كتبوا عن واقعة اتصال الضباط الاحرار بالاخوان المسلمين لطلب تأييدهم لحركة الجيش سواء كان هؤلاء الكتاب من الضباط الاحرار أو من الاخوان المسلمين ولكن هذه الاختلافات تقتصر على الشكل فقط دون المضمون كأسماء الاشخاص الذين جرى معهم الاتصال أو توقيت اللقاءات اما جوهر الواقعة نفسه فلم يقدم احد على انكاره.

لقد اعترف معظم أعضاء اللجنة التأسيسية للأحرار بحدوث الاتصال بين التنظيم والاخوان المسلمين عقب اجتما عاللجنة يوم ١٨ يوليو والذي استقر فيه الرأى على ضرورة الاسراع بالحركة \_ وكان الدافع للاتصال هو التأكد من مؤازرة الاخوان للحركة ولكي يسهم متطوعو الإخوان مع قوات الجيش للسيطرة على طريق السويس والتصدى للقوات البريطانية اذا ما حاولت الزحف الى القاهرة لاخماد الحركة . وقد ثبت أن القيام بالمؤازرة وتدعيم الحركة قد تما فعلا بدليل اشتراك عدد من الاخوان المسلمين بعد قيام الحسركة في حراسة بعض المنشآت العامة والسفارات وأماكن العبادة خشية اندساس عناصر من العملاء بين الجماهير التي غمرتها الفرحة لارتكاب أعمال تخريبية على غرار حرائق يوم ٢٦ يناير ٥٢ مما قد يتيح الفرصة للقوات البريطانية للتدخل بحجة حماية الاجانب واعادة الامن والاستقرار وهي الذريعة التى تذرعت بها بريطانيا منذ سبعين عاما لاخماد الثورة العرابية . وما دام هذا التعاون قد تم بهذه الصورة فلا يمكن عقلا أن يحدث دون تنسيق مسبق وبدون الحصول

على موافقة المرشد العام شخصيا وكان فى تلك الفتر موجودا بالاسكندرية لان جماعة الاخوان المسلمين اهم ما يميزها وقتئذ الانضباط التام بين افرادها وعد الخروج على تعليمات القيادة .

وهناك نقطة أخرى تؤيد صدق رواية صلاح عن اجتماع يوم ٢١ يوليو بعد الظهر بين عبد الناصر الاخوان بمنزل عبد القادر حلمي وهو أنني بعد دقيقة لاقهوال ومذكرات جميع الضباط الاحراد نشرت بمن فيهم أعضاء اللجنة التأسيسية اتضح لي احدا منهم لم يشر الى أى لقاء قد تم بين عبد وبين واحد منهم في الفترة التي ذكر صلاح شادي المقابلة قد جرت خلالها ، أما ما ذكره كمال الدين في مذكراته بمجلة المصور في عددها الصادر يوم ٢٦ ديسمبر ١٩٧٥ عن واقعة ذهابه مع عبد الناصر يوم ٢٢ يوليو الى السيد صالح أبو رقيق والتي قال فيها بالنص « واخطرناه حسب اتفاقنا المسبق بموعد الثور بهدف كسب تأييدهم لثورتنا كما اتفقنا معه على أن تقوم قوات من متطوعي الاخوان بالمعاونة مع وحدات الجيش للسيطرة على طريق السويس لصد أى هجوم أنجليزى محتمل أن يتحرك نحو القاهرة صباح يوم الثورة » .

فان هذه الاقوال التي لا يتطرق الينا الشك في صحتها تؤيد تماما كل ما ذكره صلاح شادى فان الاخطار بموعد الثورة حسب الاتفاق المسبق يعنى حدوث اتصالات ولقاءات سابقة قد جرت وتم فيها الاتفاق على ضرورة أخطار الاخوان بموعد الثورة كما ان طلب التأييد من

الاخوان لحركة الجيش والاتفسساق على قيام متطوعى الاخوان بالتعاون مع وحدات الجيش لصد أى هجوم انجليزى محتمل لا يمكن من الوجهة المنطقية أن يوجه الى الاخوان قبل ساعات معدودة من قيام الثورة والاكيف يتصور أحد أن يتمكن الاخسوان من تجميع المتطوعين واعدادهم بما يلزمهم من سلاح وذخيرة لقساومة الجيش الانجليزى واصدار التعليمات الخسساصة بهذه العملية المصيرية التى تتطلب الكثير من الجهد والاعداد فى مثل هذا الوقت القصير أوهل يملك صالح أبو رقيق مهما كان وضعه فى الاخوان مان يبت فى مسألة لها كل هذه الاهمية والخطورة وحده دون الرجوع الى قيادة الجماعة والمرشد العام ؟

ان أقوال كمال الدين حسين تثبت بطريق غير مباشر ما ذكره صلاح شادى عن لقاءات عبد الناصر بقادة الاخوان في منزل عبد القادر حلمى وتثبت الاتصال الذى تم بين قادة الجماعة في القاهرة ومرشدها العام في الاسكندرية لعرض ما دار في هذه الاجتماعات والحصول على موافقته لمؤازرة الاخوان للحركة ـ ولم يكن هناك بعد الاجتماع الاخير الذى جرى بعد ظهر يوم ٢١ يوليو أى موضوع معلق بين الاخوان وقيادة الاحرار سوى اخطار الاخوان بموعد الحركة على وجه التحديد .

وقد تم ذلك كمسا قال كمال الدين حسين صباح يوم ٢٢ يوليو أى عندما استقر الراى نهائيا على موعد الحركة وليس هناك غرابة في ابلاغ الموعد الى صالح أبو رقيق فانه كان واحدا من الاربعة الذين سافروا الى الاسكندرية للقاء المرشد العام وكان احد شهود الاجتماع

الذى جرى يوم ٢١ يوليو بمنزل عبد القادر حلمى والذى تم فيه اخطار عبد الناصر بموافقة المرشد والشروط التى اشترطها للتعاون والتى قبلها عبد الناصر ٠٠ ومن الطبيعى بعد ان تم الاتفاق مع قادة الاخوان على جميع التفصيلات أن يوكل تلقى الاخطار عن موعد الحركة من عبد الناصر الى واحد من الرجال الذين شهدوا الاجتماع الاخير أذ لا وقت ولا داعى لعقد اجتماع موسع جديد ما دام كل شيءقد تم بحثه والاتفاق عليه ولم يبق سوى أن يتولى مندوب الاخوان الذي علم بالموعد النهائى وكان هو صالح أبو رقيق ان يخطر قيادة الجماعة به لوضع المخطط المتفق عليه مع عبد النساصر موضع المتنفيد .

هذا وقد كان مقدرا أن تقوم حركة الجيش ليلة ٢٢/٢١ يوليو ٥٢ وفى آخر لحظة تأجل موعد قيامها ٢٤ ساعة لتكون ليلة ٢٣ يوليو ويذكر جميع من أرخوا للثورة هذه الحقيقة دون أن يحاولوا دراسة أسباب التأجيل رغم ما لهذا الامر من أهمية بالغة .

وقد استوقف نظری ان بعض من کتبوا من الاخوان المسلمین ذکروا ان السر الحقیقی فی التأجیل یعود الی تأخیر وصول موافقة المرشد العام من الاسکندریة علی تأیید الحرکة ومؤازرتها ومن روایة صلاح شادی یتبین لنا آن عبد الناصر عندما حضر الی لقاء صلاح شادی یوم ۲۰ یولیو اخطره آن المندوبین الاربعة لم یحضروا بعد من الاسکندریة وضرب له موعدا جدیدا للقاء وهو یوم من الاسکندریة وضرب له موعدا جدیدا للقاء وهو یوم ۲۱ یولیو (آی بعد ۲۶ ساعة) ـ ومن هذا الواقعة جری

الربط بين تأجيل موعد الحركة وتأجيل موعد المقابلة للحصول على موافقة المرشد العام وكلاهما قد تأجل لمدة ٢٤ ساعة .

ويذكر عبد اللطيف البفدادى فى مذكراته انه تقرر تأجيل التنفيذ لمدة ٢٤ ساعة ليتم للجنسة التأسيسية دراسة الخطة التفصيلية للتنفيذ وتحديد مهمة كل وحدة من الوحدات العسكرية التى ستساهم بدور فى الانقلاب ودور كل ضابط سيشترك بها وكذا لابلاغ جمال سالم وصلاح سالم وانور السادات الموجودين بمنطقة العريش ورفح بالموعد الذى حددناه للتنفيذ .

ورغم هذا التحليل السليم للبغدادى والذى حذا حدوه فيه بعض من أدلوا بأقوالهم من الضماط الاحرار وهو أيضا يتمشى مع ما ذكره اللواء محمد نجيب فى مذكراته على الرغم من ذلك لا يمكننا استبعاد التعليل الذى ساقه بعض الاخوان المسلمين لتبرير التأجيل حتى ولو اعتبرناه على أضعف الفروض كان عاملا من العوامل التى حفزت عبد الناصر على اتخاذ قرار التأجيل بالاضمافة الى عبد اللطيف البغدادى ومن أيدوه فى وجهة نظره .

لقد ثبت من أقوال ثروت عكاشة أن ضباط الفرسان كانوا جاهزين والتزموا ثكناتهم لم يفادروها منذ يوم ٢١ يوليو وكانوا ينتظرون التحرك ليلة ٢٢/٢١ يوليو فلما وصل أخطار تأجيل التحرك لمدة ٢٢ ساعة أنطلق ثروت عكاشة الى الآلاى الاول المدرع ليجد جميع الضبياط الاحراد في الانتظار وكانوا كما ذكر في حالة رغبة

عارمة فى الخروج على متن دباباتهم لتنفيذ الخطة وتفيير الاوضاع وأحس ثروت عكاشة عندما أعلن عليهم قرار التأجيل بأنهم قد صدموا ولكنهم كظموا غيظهم .

ويؤيد هذا المسكلام النقيب توفيق عبده اسماعيل الاركان حرب الفنى للآلاى الاول دبابات فقد ذكر أن أحد عشر ضابطا من الاحرار كانوا بالآلاى يوم ٢١ يوليسو جاهزين للتحرك ولما أبلفهم ثروت عكاشة بتأجيل الحركة يوما أبلفوه بأنه اذا لم يتم التحرك في اليوم التالى أى ليلة ٢٣/٢٢ يوليو فانهم سيتحركون وحدهم .

ويتناول هذا الموضوع بالدراسة العميد 1 . ح مصطفى ماهر رئيس مركز دراسات التاريخ العسكرى السابق خلال بحث القيم عن الجيش المصرى وثورة ٢٣ يوليو والذى القاه فى ندوة الجيش المصرى بالكلية الحربية فيقول : « فى يوم ٢١ يوليو اصدر جمال عبد الناصر تعليماته بتأجيل الموعد يوما ليكون ليلة ٢٣/٢٢ يوليو وازعج ذلك ضباط الفرسان اذ كان وجودهم المستمر فى المعسكر امرا يثير الشبهات وبرر عبد الناصر التأجيل للفرسان بأن المدفعية غير جاهزة وبالنسبة للمدفعية بأن الفرسان غير جاهزة والحقيقة ان الجميع كانوا مستعدين ولا يعلم أحد سبب التأجيل » .

هذه العبارة التى استخلصها العمبد مصطفى ماهر من اقوال عشرات من الضباط الاحرار الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة تسجيل تاريخ الثورة تؤيد ما ذكرته من أن سبب التأجيل يمكن أن نعزوه الى أكثر من عامل واحد قد يكون من بينها انتظار وصول موافقة المرشد

العام للاخوان الملمين من الاسكندرية لضمان مؤازرة الجماعة وتأييدها لحركة الجيش قبل قيامها .

وحتى تكون دراستنا دقيقة ينبغى أن نعيد تصور الاوضاع التى كانت موجودة فى تلك الآونة أى قبل قيام الحركة ونفكر بتعمق فيما اذا كانت معاونة الاخوان المسلمين للحركة وقتئذ ضرورية أم لا ألا .

لقد كان الخوف من التدخل البريطاني وزحف القوات البريطانية على القاهرة موضوعا يثير يلا شـــك القلق والاضطراب في نفوس الضباط الاحرار بصفة عامة اذ ان معناه اعادة مأساة معركة التل السكبير واحتلل الانجليز للقاهرة وفشل حركة الجيش بنفس الطريقة التى فشلت بها ثورة عرابي عام ١٨٨٢ ـ ولم يكن هناك للحقيقة والتاريخ أى حزب أو جماعة سياسية في مصر في هــذه الآونة لديهم الامكانيات للتصــدي للقــوات البريطانية الى جانب الجيش سوى جماعة الاخوان المسلمين فقد كانت وقتئذ قوة شعبية منظمة ومتماسكة ولديها جماعات عديدة من المتطوعين المدربين والمزودين بالسلاح والذين سبق أن أثبتوا شجاعتهم خلال حرب١٩٤٨ بفلسطين وأثناء معركة الكفاح المسلح ضد الانجليز في منطقة قناة السويس بعد الفاء معاهدة ١٩٣٦ - ولا جدال فى أن عبد الناصر بذل كافة جهوده لضمان وقوف هــده القوة الشعبية الى جانب حركة الجيش بمجرد قيامها لتؤازره في الداخــل ولتسهم الى جانب الجيش في الدفاع عن العاصمة في حالة تفكير الانجليز في ارتكاب حماقة التدخل.

هذا ولم يكن عبد الناصر بحكم طبيعة شخصيته التى تؤثر الصمت والكتمان يقوم بمصارحة زملائه أعضالات اللجنة التأسيسية بتفاصيل كل ما يقوم به من اتصالات أو لقاءات أو تصرفات ويكفى للتدليل على ذلك انفراده بتخطيط وتنفيذ حادث محاولة اغتيال اللواء حسين سرى عامر مدير سلاح الحدود يوم لا يناير ١٩٥٢ دون التشاور مع اللجنة التأسيسية للضباط الاحرار وأشرك معه فى التنفيذ كلا من حسن ابراهيم عضو اللجنة وكمال الدين رفعت وحسن التهامى من الضباط الاحرار وقد أدى رفعت وحسن التهامى من الضباط الاحرار وقد أدى البغدادى خلال اجتماع اللجنة بينه وبين عبد اللطيف البغدادى خلال اجتماع اللجنة بلغ من عنفها وحدتها أن طالب عبد الناصر اعادة طرح الثقة به كرئيس للجنة .

ان أعضاء اللجنة كانوا يعلمون قطعا بأن عبد الناصر كان يجرى اتصالات مع الاخوان وكأنت هذه الاتصالات تجرى بمعرفتهم وتأييدهم لكن حقيقة هذه الاتصالات وسرما يدور في اللقاءات لا شك ان عبد الناصر كان يحتفظ بالكثير منها لنفسه ولم يكن ضالعا معه في اجراء الاتصال بالاخوان من أعضاء اللجنة سوى كمال الدين حسين وعبد الحكيم عامر .

وعلاوة على ذلك فقد سبق ان «ذكرنا أن عبد الناصر انفرد وحده باتخاذ القرارات وعقد اللقاءات في الايام الثلاثة التي سبقت قيام الحركة مباشرة بعد آخر اجتماع للجنة القيادة يوم ١٩ يوليو - وخلال هذه الفترة القصيرة من ناحية الزمن بذل عبد الناصر من أجل التحضير والاعداد للحركة جهودا فوق طاقة البشر فقد كان الدينامو الذي

لا يهدأ ولا ينام يركب سيارته الاوستن الصفيرة ويذرع شوارع القاهرة طولا وعرضا مرتديا البنطلون والقميص والعرق يتصبب على جبينه الاسنمر ليتأكد من ان جميع الحلقات قد ربطت ببعضها ويطمئن بنفسه على استعداد كل سلاح او وحدة من التي ستشترك في الحركة ويحاول سد أية ثفرة فور حدوثها ولا يجد الزمن الكافى للنوم او لتناول طعامه البسيط.

ان هذه الايام الثلاثة كانت من أهم الفترات بالنسبة لنجاح الحركة بل كانت العامل الاساسى في ذلك النجاح وان كان هناك فضل للضباط الاحرار في ان الاوضاع قد تفيرت في مصر وعلى أن الجيش قد قام بحركته الخالدة فان صاحب هذا الفضل في المقام الاول هوجمال عبدالناصر ولم تكن العملية سهلة ولم تكن نسبة النجهاح تتعدى ٢٠ ٪ ولكنه مع رفاقه لم يخافوا ولم ينكصوا على أعقابهم وقد صور عبد الناصر حقيقة المشاعر ألتي كانت تخالجه خلال هذه الايام في خطاب له بمناسبة العيد العاشر للثورة فقال: « لو كنا قعدنا نحسب العملية بورقة وقلم كنا نجد ان النجاح احتماله ضعيف ولكن كل واحد من الضباط الاحرار اللي اشتركوا في الثورة كان بيقول اذا ما استطعنا ان احنا ننجح في القضاء على هذا الظلم وعلى هذا الاستعباد فليس أقل من أن نضحى ونثبت للأحيال القادمة أن الحيل اللي كان عايش عام ١٩٥٢ مارضيش يسمكت على الظلم ولمكنه قمام وقاتل حتى استشهد » بقیت نقطة أخرى ينبغى أن نناقشها قبل أن نختم هذا الموضوع وهو أن انتباه لجنة القيادة كان مركزا على الدفاع عن طريق السويس - القاهرة ضد احتمال

التقدم البريطاني من منطقة قناة السبويس لمحاولة اخماد الحركة ومن أجل ذلك طلبت معهونة متطوعي الاخوان للتعاون مع الجيش للسيطرة على طريق السويس . والامر الذي يثير الدهشة أن لجنة القيادة لم يحاول أحد من أعضائها خلال بحث احتمال تدخل الجيش البريطاني أن يثير احتمال تقدم القوات البريط انية على طريق الاسماعيلية ــ القاهرة مع ان هذا الطريق لا يختلف عن مثيله طريق السويس من حيث عاملي الوقت والمسافة كما يقول العسكريون وان تركيز الدفاع على طريق السويس عند مشارف القاهرة لابد أن يفرى الحيش البريطاني ـ اذا كانت لديه نية للتقدم ـ على استخدام الطريق الآخر الخالى من الدفاعات وكان وصول هـذه المعلومات الى قيادته أمرا محتما من طلعات الاستطلاع الجوى . لا ندعى ان ذلك الخطأ يرجع الى عدم كفاءة أعضاء اللجنة فكلهم كانوا من الضباط المتازين ومن بينهم أساتذه في كلية أركان الحسسرب ولكن يبدو أن بحث احتمال تدخل الجيش البريطيساني اما انه لم يدرس الدراسة الكافية ولم تبذل له العناية الواجبة واما انه لم يؤخذ أثناء الدراسة مأخذ الجد على اعتبار انه احتمال مستبعد فقد كانت لدى اللجنة معلومات موثوق بصحتها بأن بريطانيا قد ضاقت ذرعا بهذا الملك العربيد الذي فقد سمعته في كازينوهات القمار وملاهى أوربا وان الرأى العام البريطاني سوف يثور ضد حكومته اذا ما حاولت اراقة قطرة دماء واحدة من جندى بريطاني لتحافظ له على عرشه واعتقد أن الاحتمال الثاني هو الارجح .

## الندين هربيوا والنين للمحقدوا بيالقطار

لم يكن المقدم عبد المنعم امين منتميا لأى حزب أو هيئة سياسية ولكنه كان ضابطا معروفا بوطنيته منل شبابه فعندما كان في المدفعية المضادة للطائرات بمرسى مطروح عام . ١٩٤ وكان عندئذ برتبة النقيب حاولت القيسادة البريطانية ردا على سياسة حكومة على ماهر بعدم اشتراك مصر في الحرب ان ترغم القوات المصرية التي كانت تحتل مواقع دفاعية حول مرسى مطروح أن تخلى دفاعاتها وتعود الى القاهرة على ان تترك مدافع الميدان والمدافع الماكينة المتوسطة التي كان يقوم عليها النظام الدفاعي وقتئذ . وكانت حجة البريطانيين هي شدة حاجة القوات البريطانية الى هذه الاسلحة التي من دونها يختل نظام الدفاع عن مرسى مطروح ما دامت القوات المصرية لن المدفاع عن مرسى مطروح ما دامت القوات المصرية لن الحدود .

وكان لعبد المنعم أمين موقف مشرف مع باقى الضباط الشبان في رفض ترك سلاحهم والتهديد بالقتال حتى

الموت قبل تسليمه مما أجبر الانجليز على الرضوخ وترك القوات المصرية تعود بسلاحها .

وخلال حرب فلسطين سافر عبد المنعم أمين كعضو في لجنة لشراء أسلحة من سويسرا ولكن اللجنة أهملت رأيه كخبير واعتمدت على المهربين الذين اشتروا للجيش المصرى مدافع ماكينة هوتشكس من التي استخدمت في حملة السودان عام ١٨٩٩ كما اشترت بنصف الاعتماد المخصص لشراء الاسلحة قنابل يدوية .

وأثارته هذه التصرفات فاتصل بعد عودته باحسان عبد القدوس وزوده ببعض المستندات التى ساعدته فى حملته الصحفية المعروفة على الاسلحة الفاسدة كما أدلى عبد المنعم أمين بشهادته امام النيابة والمحكمة فى هده القضية . وفى اجتماع الجمعية العمومية بنادى الضباط بالزمالك يوم ١٦ يونية وأثناء عرض موضوع تمثيل سلاح الحدود بمجلس ادارة النادى وكان معروفا للضباط ان ذلك قد تم بايعاز من الملك لفت عبد المنعم أمين الانظار بكلمته الجريئة التى أعلن فيها أنه لا يجوز لاحد أن يفرض ارادته على الضباط .

وكان طبيعيا أن تتجه اليه أنظيسار تنظيم الضباط الاحرار وقد تحدث كمال الدين حسين عن قصة انضمامه فقال: « كنا نفكر قبل الثورة في أشراك بعض كبيار الضباط ذوى رتبة المقدم أو ما فوقها الم التنظيم بشرط أن يكونوا من أصحاب الماضي الوطني النظيف ولديهم الاستعداد للعمل معنا وكان هذا التفكير يخدم حركتنا كاجراء تكتيكي في تحريك الوحدات ليلة الثورة ومن هنا

رشحت لجمال عبد الناصر اسم عبد المنعم امين من ضباط المدفعية المضادة للطائرات وذهبت اليه برفقة عبد الناصر في منزله بالجيزة صباح يوم ٢٢ يوليو وفاتحناه فدوافق الرجل بلا أدنى تردد وفى المساء اجتمع معنا فى منزل خالد محيى الدين » .

وليس هناك أى تناقض بين ما ذكره كمال الدين حسين وبين ما رواه عبد المنعم أمين نفسه عن قصة انضمامه سوى تحديد موعد الزيارة التى أدت الى انضمامه للضباط الاحرار فقد ذكر عبد المنعم أمين أن كمال الدين حسين حدثه تليفونيا صباح يوم ٢١ يوليو وأخبره أنه سيمر عليه في البيت مساء اليوم نفسه واستطرد قائلا : « وفي العاشرة مساء جاء برفقة عبد الناصر وناقشنا موضوع التحرك وتحدثنا طويلا واتفقنا على الخطوط الأساسية للثورة وأهدافها وفي المقدمة اسقاط الملكية ثم حددنا موعدا جديدا ظهر اليوم التالى ٢٢ يوليو في بيت خالد محيى الدين بمصر الجديدة » .

ويمكن الحكم بأن الموعد الاقرب الى الواقع هو الذى ذكره عبد المنعم أمين فان زيارة خطيرة مثل تلك الزيارة الحافلة بتبادل الافكار والاتفاق على الخطوط الاساسية للثورة لا يمكن أن تتم الا في وقت ملائم حتى يمكن اقناع عبد المنعم بالانضمام الى هذه المفامرة التى قد تقوده الى حتفه . ولا يمكن أن نتصور أن الوقت الملائم للزيارة هو موعد العمل الرسمى الذى يفترض أن يكون الضياط خيلاله في وحداتهم ـ وقد ثبت بالقطع أن عبد الناصر وكمال حسين كانا في وحدتهما . وهي كلية

اركان الحرب بمنشية البكرى يشتركان مع باقى زملائهما ومنهم المقدم زكريا محيى الدين فى تصحيح اوراق امتحان طلبة الدفعة الجديدة التى سبق أن عقد لهم اختبار تمهيدا لاختيار الناجحين منهم ليلتحقوا بالدراسة بالكلية .

كما أن أمر أشراك عبد المنعم أمين بالتنظيم والذي كان محل تفكير من عبد الناصر وكمال الدين حسين كاجراء تكتيكي في تحريك الوحدات ليلة الثورة لم يكن يصح أن يتأخر تنفيذه الى صباح يوم ٢٢ يوليو أي قبل ساعات معدودة من تحريك الوحدات أذ كان هناك بلا شك احتمال لرفض عبد المنعم أمين الاشتراك في الحركة ولم تكن هناك فرصة في هذه الحالة للاتصال بضابط آخر تتوفر فيه الشروط المطلوبة وهي قدم الرتبة والاستعداد للعمل والماضي النظيف وهي شروط لا تتوفر الا في عدد محدود بالطبع .

اما السبب الحقيقى الذى دفع عبد الناصر الى العمل على اشراك عبد المنعم امين الى الحركة فلا يرجع فقط الى ما ذكره كمال الدين حسين فهناك سبب آخر هام وهو الفراغ الذى نشأ في سلاح المدفعية اثر رفض المقدم محمد فوزى الاشتراك في الحركة وبالتالى انسحابه من التنظيم .

وكان المقدم محمد فوزى يقود تنظيم الضباط الاحرار بالمدفعية وقد قطع شوطا طويلا مع جمسال عبد الناصر وكمال الدين حسين وكان الاعتماد عليه كبيرا في قيادة وحدات المدفعية ليلة الحركة بالنسبة لقدم رتبته مما يكون

حافزا للضباط على التحسيرك خاصة وان معظم ضباط المدفعية الاحرار كانوا من الضباط الاصاغر من رتبتى نقيب وملازم . وما كاد المقدم محمد فوزى يخطر بالتأهب والاستعداد قبل موعد الحركة بثلاثة أيام حتى تخلى عن واجبه حيال التنظيم ونكص على عقبيه مؤثرا السلامة عن التورط في مفامرة غير مأمونة العواقب .

وكان الوضع بستلزم وجود رتبة كبيرة في المدفعية لمؤازرة كمال الدين حسين ليلة الحركة خاصة وانه رغم صلاته الوثيقة بالضباط كان بعيدا وقتئذ عن وحدات المدفعية بالقامة فقد كان يعمل مدرسا بكلية أركان الحرب وكان قبل ذلك يعمل في رفح أركان حرب مدفعية الفرقة الاولى .

ولم يكن البكباشي محمد فوزى هو الوحيد من الضباط الاحرار الذين تخلفوا عن القيام بواجبهم فقد تخلف مثله عدد من الضباط الاحرار من أسلحة مختلفة منتحلين شتى الاعدار ووصل الامر الى أن أحدهم جاء بعد نجاح الحركة وهو في شدة الخجل مبررا سبب عدم حضوره في الموعد المحدد للاشتراك في المحركة بأن زوجته ما كادت تراه بهم بمفادرة البيت ليلا مرتديا ملابسه العسكرية حتى أمسكت به ورقعت بالصوت في بئر السلم فاضطر الى العودة حرصا على عدم افتضاح أمر الحركة .

وكان تخلف بعض الضلط مفاجأة لزملائهم لفرط ما كانوا يظهرونه من شجاعة واندفاع بل والضغط على قيادة التنظيم بضرورة التحرك الفورى والا اضطروا الى التحرك وحدهم فلما حان الجد وحلت الساعة الحاسمة

اتضح ان هؤلاء ليسوا على مستوى الموقف وان أعصابهم اضعف من أن تتحمل ثلك المفسامرة ولو كانوا يتحلون بالايمان مثل زملائهم الذين اشتركوا لما دب الى قلوبهم الخوف ولما أجتاحهم الذعر كما حدث لهم .

وقد علق كمال الدين حسين على هؤلاء بقوله « الذين هربوا ـ وكما هو الحال فى كل الحركات عندما يجد الجد تخلفت القلة وقامت الاغلبية السلاحقة بواجباتها ومن هؤلاء الذين هربوا من تولى بعد فترة من الثورة أكثر المناصب حساسية فى ادارة شئون البلاد » . وكان يقصد باشارته المقدم محمد فوزى فلقد تخلف ساعة الجد كما رأينا وكافأته الثورة بعد ذلك بتوليته منصب من اهم مناصب الدولة وهو منصب وزير الحسربية والقائد العام للقوات المسلحة .

وفي الوقت الذي تخلف فيه هذا النفر الذي خانته شجاعته واعصابه من ضباط التنظيم كشفت ساعة الجد عن معدن رجال شجعان سارعوا بالانضمام الى الحركة قبل قيام الثورة بساعات رغم عدم عضويتهم في التنظيم من قبل ورغم علمهم بأن ما يقدمون عليه هو مفامرة قد تكلفهم حياتهم ولسكنهم لم يترددوا وكان ايمانهم أقوى من أي شعور بالخسوف من النتائج وفي مقدمة هؤلاء المقدم عبد المنعم أمين كما رأينا والعقيد أحمد شوقى ، وقصة انضمام العقيد أحمد شوقى قائد الكتيبة ١٣ قصة مثيرة تدل على مقدار ما كان يتمتع به هذا الرجل من شجاعة وطنية ، كانت الكتيبة ١٣ كما سبق أن ذكرنا قد وصلت القاهرة في أوائل يوليو ٥٢ لتمضى فترة قصيرة بها يتم

فيها تجهيزها واستكمال ما ينقص من معداتها تمهيدا لسفرها بالمظهر المشرف الى الخرطوم .

ونظرا لعدم توفر مكان لايوائها في معسكرات هاكستيب والعباسية بسبب اكتظاظها بالوحدات فقد اسندت مهمة ايجاد معسكر لائق بها قبل وصولها من العريش الى الرائد جمال حماد أركان حرب سلاح المشاه واحد الضباط الاحرار البارزين في هذا السلاح وكان قد سبق انتخابه عضوا بمجلس ادارة نادى الضاط ممثلا لسلاح المشاة بأغلبية كبيرة .

وبعد جهد شاق وبحث طويل أمكن لجمال حمساد العثور على معسكر مهجور في مكان ناء غير مطروق بثكنات العباسية يدعى « معسكر دودج » ويبدو من اسمه انه كان مخزنا لعربات الجيش البريطاني من هذا الطراز قبل جلائهم عن القاهرة وبقى المعسكر محتفظا بالاسم .

وكان السر فى خلو المعسكر وعدم اشفاله هو عدم وجود اية مرافق به فتم الاتفاق مع ادارة الاشفال العسكرية على تزويد المعسكر بالمرافق اللازمة واستكمال النقص فى مبانيه القليلة بانشاء جناح بداخله من الخيام وبهذه الوسيلة أمكن استقبال الكتيبة عند حضورها وتم ايواؤها بهذا المعسكر وكان اختيار جمال حماد لهاذا المعسكر البعيد عن الانظار لايواء الكتيبة ١٣ عملا يدل على التوفيق وحسن الحظ فلقد كان ذلك من العوامل التى ساعدت الكتيبة على اعداد سراياها للتحرك فى ساعة الصفر ليلة الحركة فى حرية وامان ولم يستطع احد من قادة الجيش الذين ارسلهم الفريق حسين فريد يذرعون معسكرات

العباسية طولا وعرضا وينقبون عن أى بادرة تثير الشبهات أن ينجحوا فى الوصول الى « معسكر دودج » لتطرفه وبعده لعدم امكان الوصول اليه الا من طريق غير مطروق يمر خلف معسكر العباسية بجوار أرض تدريب الخيالة وهكذا استطاعت الكتيبة ١٣ وهى القوة الوحيدة التي تحركت ليلة الحسركة من معسكر العباسية أن تقوم باعداد سراياها للتحرك بسلامة وهدوء وبدون أى تدخل من أحد .

وكان العقيد أحمد شوقى يكثر من زياراته لزميله جمال حماد بمكتبه برئاسة المشاه لاخطاره بما ينقص الكتيبة من معدات أو مهمات ليعساونه باتصالاته في استكمالها عن طريق القيادات والادارات المختصة برئاسة الجيش . ونتيجة لتلك الصلة الجسديدة تولدت بين الضابطين علاقة وطيدة من الصداقة والثقة سمحت الما بتبادل الاحاديث وانتقاد بعض الاوضاع السيئة في الجيش بحرية وصراحة .

وكان جمال حماد قبل أيام قلائل على قيام الحركة قد علم أن الكتيبة ١٣ هي وحدة المسساة الرئيسية التي ستقوم بالتحرك ليلة ٢٣ يوليو وكان بالكتيبة عدد من الضباط الاحرار يكفي لتحركها وتنفيذ المهام الموكولة لها ولكن وجود قائد الكتيبة الاصلى على رأس كتيبته عند القيام بالحركة كان من وجهة نظر حماد أمرا لابد أن يثير الحماس ويبث الاطمئنان في نفوس جميع الضسسباط والجنود وكانت شخصية أحمد شوقي المحبوبة ووطنيته الصادقة التي انعكست على احاديثه قد بعثت الامل في

نفس زميله جمال حماد بأن يتمكن من تجنيده ومن ضمه للحركة قبل قيامها ليتولى بنفسه قيادة كتيبته .

وفى صباح ٢٢ يوليو حضر احمد شوقى الى مكتب زميله برئاسة المشاة اثر دعوته للحضور لامر عاجل وكان جمال حماد قد هيأ الامر واعتزم مفاتحته هذا الصباح اذ انها آخر فرصة أمامه لضمه الى صفوف الضباط الاحرار وانتاب أحمد شوقى شيء من الدهشة وهو برى زميله لا يدعوه للجلوس بمكتبه كالعسادة بل قاده مباشرة الى مكتب اللواء محمد نجيب المجاور لمكتبه وكان المكتب خاليا لوجود محمد نجيب فى منزله محجوزا منذ ايام بكشف المرضى وجلس أحمد شوقى على الاربكة المواجهة للمكتب بينما جلس زميله الى جانبه بعد ان حرص على اغلاق باب الفرفة جيدا من الداخل .

ولم يضع جمال حماد وقته فلم يكن قد بقى أمامه وقت ليضيعه واختار أن ينفذ الى الموضوع عن طريق اثارة قضية كانت الشغل الشاغل لضباط الجيش وقتئذ وهى القرار الذى صدر بحل مجلس ادارة نادى الضباط ولم يكن قد مضى على صدور القرار سوى أيام قلائل وكان التجاوب رائعا فقد انطلقت الشتائم من فم أحمد شوقى كالقذائف تسب الملك والقائد العسام وكل من تسبب فى اصدار هذا القرار.

وكان من الطبيعى ان ينتقل جمال حماد الى الخطوة الثانية فصور لزميله الحسسالة السيئة التى بات فيها اللواء محمد نجيب رئيس مجلس ادارة النادى المنحسل

فرقابة المباحث تطارده وتترصد حركاته والتهديد بنفيه الى منقباد ليتولى قيادة المنطقة الجنوبيه يطرق مسامعه كل يوم مما حدا به الى ملازمة البيت والدخول بكشف المرضى رغم انه سليم معافى حتى يبعد عن هذا الجو الخانق الذى يحيط به .. وسرعان ما أنتج الحديث ثماره بشكل غير متوقع فقد وقف أحمد شوقى فى غضب وانفعال وأخرج مصحفا من جيبه ووضع كفه اليمنى عليه مقسما أنه لا ينتظر سوى اشارة من اللواء محمد نجيب كى يزحف بكتيبته على الفور .

وطلب جمال حماد من أحمد شوقى عنوان منزله ورقم تليفونه ودونهما فى ورقة صفيرة وساق له الرجاء ألا يفادر منزله بعد ظهر ذلك اليوم اذ ربما يتصل به لامرهام .

وكان عبد الحكيم عامر في القاهرة يمضى أجازة ميدان وجرفته أحداث الايام الاخيرة من جهة الاعداد للحركة وتعدد اللقاءات وتجهيز خطة التحرك عن الالتفات الي حقيقة غابت عن باله وهي ان اجازته تنتهي يوم ٢١ يوليو واتصل أركان حرب الفرقة الاولى المساة برفح والتي كان يعمل عبد الحكيم برئاستها لاخطار رئاسة المشاة ان عبد الحكيم عامر قد تفيب بدون اذن عن وحدته . وخشى عمال حماد أن يثير هذا الامر شكوك الرئاسات في سر غياب الرائد عبد الحكيم اذ أن ذلك لم يكن شيئا مألوفا بين الضباط خاصة وهو ضابط أركان حرب ويعمل برئاسة الفرقة .

ولم بجد وسيلة لانقاذ الموقف سوى محاولة ادخال عبد الحكيم عامر بكشف المرضى وسرعان ما دون اسمه على النموذج العسكرى المعد لذلك وأسرع الى المستشفى العسكرى بكوبرى القبة ومن حسن الحظ أنه التقى بالطبيب الذي كان يبحث عنه وهو العقيد طبيب صلاح فوزى \_ وكان جمال حماد قد تعرف بهذا الطبيب عن طريق اللواء محمد نجيب فقد صادفه بمنزله عنسدما استدعاه محمد نجيب ليقوم بالكشيف الطبي عليه ويحجزه بكشف المرضى فقد كانت تربطه به صلة صداقة . وكان صلاح فوزى يعرفه الجميع بصوته الجهوري وجرأته التي لا حد لها ، وشعر جمال حماد بالخجل بنتابه وهو بقدم النموذج الطبى للطبيب فقد كان المريض غائبا والامر مكشوفا وحاول ابداء بعض كلمات الاعتذار ولكن الطبيب لم يدعه يسترسل وبادر بحجز عبد الحكيم عامر في كشف المرضى وذيل النموذج بتوقيعه . وهكذا حجـز الطبيب كلا من نجيب وعامر في كشف المرضى دون أن تعلم بالدور الهام الذي سيلعبه كلاهما بعد ساعات ولكنه كان يعلم بالتأكيد حقيقة واحدة هي ان الضابطين متمارضان . والتقى جمال حماد بعد قليل بعبد الحكيم عامر بمنزله بالعباسية وصهادف عنده ثروت عكاشة وكانت مناسبة طريفة اذ أن الثلاثة علاوة على انتمائهم للأحرار كانوا أبناء دفعة واحدة . وعاتب جمال حماد صديقه عبد الحكيم لعدم حرصه في أمر غيابه بعد انتهاء أجازته وأخطره بأنه قد أمكن حجزه بكشف المرضى المنزله وان اشارة رسمية قد أرسلت من رئاسة المشاة الى قيادة الفـرقة برفح بذلك . وابتسم عبد الحكيم محتجا بأن ذلك يعنى عدم قدرته على مفادرة البيت فهو مريض وخروجه الآن فيه مخالفة للقانون وأخذ يمزح مع صديقه قائلا انه لم يكن هناك داع لتفطية مسألة غيابه لأنهما في صباح اليوم التالى اما سيكونان معا في قيادة الجيش أو سيكونان مع باقى الزملاء في غياهب السبجن وان اضافة جناية الفياب بدون اذن الى قائمة الادعاءات الاخرى التي ستوجه اليه والتي عقوبتها الاعدام مسألة لا تقدم ولا تؤخر وضحك الصديقان من الاعماق .

واستطاع جمال حماد في هذا اللقاء القصير أن يقنع عبد الحكيم عامر بمدى الاهمية التي يعلقها على تولى احمد شوقى قيادة كتيبته في تلك الليلة ـ وبعد اتصال تليفوني قصير دار بين جمال حماد وزميله احمد شوقى في منزله تم الاتفاق على موعد للقاء بعد الظهر .

وففر أحمد شوقى فاه من الدهشة وهو يرى عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وجمال حماد والنقيب جمال القاضى يدلفون الى صالون منزله بمصر الجديدة بالقرب من ميدان روكسى فى الموعد المحدد فقد كان يظن أن الذى سيزوره هو جمال حماد بمفرده ولم يجل بخاطره أن يصحبه فى زيارته هذا العدد من الضباط خاصة وان معرفته بهم كانت سطحية .

وجلس جمال حماد مع زملائه في الصالون وقد استبد به القلق فقد خشى أن يعبدل أحمد شوقى في حضور هؤلاء الضباط الفرباء عنه عميا ذكره له في الصباح برئاسة المشاة فيصبح موقفه حرجا أمام زملائه ، وبينما

كان الزائرون يتناولون شرابا مثلجا استرعت انظارهم صورة ضابط كبير بملابس الشرطة معلقة على الحائط داخل اطار أنيق وسأل جمال حماد مضيفه عن صاحب هذه الصورة وأصيب الحاضرون بالوجوم حينما رد أحمد شوقى في براءة : « ده خالى اللواء أحمد طلعت » وكان اللواء طلعت يتولى وقتئذ حكمدار شرطة القاهرة وكانت له شهرة مدوية في أعمال الاعتقالات وقمع المظاهرات وكانت تحت قيادته المباشرة فرقة الامن المدرعة وهي القوة الضاربة الوحيدة التابعة لوزارة الداخلية وقتئذ .

وثارت المخاوف في نفس جمال حماد خشية أن يكون قد قاد زميليه عبد الناصر وعبد الحكيم عامر الي كمين محكم وأن يكون كل سهر الليالي الماضية في الاعداد للحركة قد ضاع هباء وأن يجدوا أنفسهم جميعا بعد قليل رهن الاعتقال واشتدت حيرته في التصرف الواجب أزاء هذا الموقف وهل من الصواب أن يفاتحوا أحمد شوقي في الانضمام للحسركة بينما خاله اللواء أحمد طلعت هو العدو الاول لها ، وأحس أحمد شوقي من جو الصمت الثقيل الذي ساد الصالون بحقيقة ما يدور في أعماق ضيوفه من خواطر القلق والانزعاج أثر معرفتهم أعماق ضيوفه من خواطر القلق والانزعاج أثر معرفتهم صاحب الصورة وقرابته الوثيقة له . . ولم يلبث أن قطع حاجز الصمت بقوله : « أنا فاهم سبب حضوركم وعارف انكم دلوقت خايفين مني لكن أرجو أن تطمئنوا أني في سبيل بلدي مستعد أعمل أي حاجة حتى ولو قلتولي سبيل بلدي مستعد أعمل أي حاجة حتى ولو قلتولي قديض على خالك » . وانزاح كابوس القلق الذي كان قد

خيم على جو الصالون ازاء هذه الكلمات التى تفيض بالوطنية ودخل عبد الناصر فى الموضوع مباشرة دون مقدمات وعرض على أحمد شوقى الاشتراك فى الحركة فوافق على الفور دون تردد ودون أن تكون لديه فكرة عن موعدها .

وكانت مفــاحأة كبيرة لاحمـد شوقي حينما سأل عبد الناصر مستفسرا عن موعد الحركة وأجابه بأنهسا ستكون بعد ست ساعات فقط . ولا شك أن معادن الرجال لا تظهر على حقيقتها الا في أوقات الجد وفي مواجهة الاخطار وكان ثبات أحمد شوقى وهو يتلقى هذه المفاجأة عظيما ويدل على شجاعة وايمان كبيرين وجلس في هدوء وثقة وهو يتلقى تعليمات التحرك الخسساصة بالكتيبة ١٣ .. وكانت أصوات أفراد أسرته وضحكاتهم تصل الى أسماع الضباط الجالسين بالصالون وغاب جمال حماد في لجة من التفكير العمين وهو يستمع الى أصوات هذه الاسرة السعيدة ويسال نفسه في حيرة هل ما ترى سيكون هو السبب غدا في سيعادة هذه الاسرة عندما يجهدون رجلهم وقهد دخل التاريخ أم سيكون سبب شقائهم وموضع لعناتهم عندما يجدون رجلهم في أعماق السبجن وفي طريقه الى ساحة ألاعدام . . ان الفرق بين المصيرين جد قصير فهو لا يزيد على ست ساعات . .

#### وزارة الهلالى تحلف اليمين الدستورية

فى الساعة الرابعة الاخمس دقائق بعد ظهر ٢٢ يوليو دخل نجيب الهلالي يتبعه وزراؤه الى قاعة كبرى بقصر

المنتزه استعدادا لحلف اليمين الدستورية أمام الملك ، وكانت القاعة أشبه بالمتاحف لفرط فخامتها وقد فرشت بالسجاد العجمى وتدلت فى سلمفها أجمل الثريات الكهربائية من الكريستال وكانت القاعة مدهونة باللون الاخضر وكل ما فيها من أثاث أو تحف أخضر اللون .

ومرت الرابعة ولم يدخل الملك حتى دقت الساعة الربع بعد الرابعة ورأى الوزراء رئيس الديوان يدخل ويتوجه الى الهلالى ويهمس فى أذنه ويقوم الهلالى ويسير متوجها مع رئيس الديوان الى غرفة مكتب الملك وظل الوزراء ينظر كل منهم الى الآخر ولا يقول أحد منهم شيئا . وفى الساعة الخامسة دخل الهلالى القاعة وتوجه الى حيث جلس مرتضى المراغى وجلس بجانبه وتنهد ودار بينهما الحديث التالى :

المراغى: خيرا . .

الهلالى: انك تعرف ان مرسوم تعببنك وزيرا يتضمن انك وزير داخلية وحربية .

المراغى: نعم اعلم ذلك .

الهلالى: لقد استدعانى الملك كما تعلم وطلب منى أن اصرف النظر عن تعيينك وزيرا للحربية اكتفاء بوزارة الداخلية .

المراغى: ليس فى ذلك من بأس وكم كنت مرهقا من الجمع بينهما لكن لى سؤالا:

لقد علمت منك انه قد وافق على المرسوم الذي قدمته البه فما الداعي لهذا التعديل الآن ؟

الهلالى : لانه يريد أن يعين زوج أختـه اسـماعيل شيرين ، المراغى ( بغضب ) : ان اسماعيل شيرين ضابط احتياطى فكيف يقفز الى رتبة وزير ؟ اذا كان الملك يريد ضابطا فعنده على الاقل مائة لواء . . لماذا لم يعين حيدر أو حسين فريد أو محمد نجيب .

الهلالي : انه مصر على تعيين اسماعيل شيرين .

المراغى : ألم أقل لك انه لا فائدة أرجوك أن تدعنى أنصرف .

الهلالى: أرجوك ن تبقى ستكون فضيحة لو خرجت لقد وعدته بقبول دخول اسماعيل شيرين ، هل تريد أن تفضحنى ؟

وكانت الدموع تترقرق في عينيه فسيكت مرتضى المراغى الذى نقلنا من مذكراته نص الحديث السابق وقال: اعتقد ان أكبر خطأ ارتكبته في حياتي هو قبولي لذلك الوضع ولا أزال نادما عليه حتى الآن .. وظل الهلالي ووزراؤه جالسين حوالي الساعة بالصالون حتى وصل اسماعيل شيرين وهو مرتد ملابس التشريفة ليحلف مع أعضاء الوزارة اليمين .

وفى السادسة تماما دخل الوزراء الجدد قاعة الملك بعضهم قبل يده وبعضهم لم يقبلها . لم يقبلها نجيب الهللى وطه السباعى وزكى عبد المتعال وسيد شكرى ومريت غالى وطراف على وبعد أن أقسموا اليمين قال الملك :

- أتمنى لكم التوفيق ولو أنه فيه واحد منكم من اللى كتبوا العريضة أياها ولم يعتذر . وكان يشير بذلك الى طه السباعى .

فقال نجيب الهلالي: يا مولاى لقد كان وزيرا معى في وزارتي السابقة وأقسم يمين الولاء.

ولم بعتبدار طه السباعي بل وقف ينظر الى الملك السبابق في تعجب .

ويقول الاستاذ موسى صبرى ان هذا يقطع فى الدلالة على ان الملك لم يكن جادا عندما قبل شروط الهلالى فهو يطلب الاعتذار من رجل وقع عريضة يحتج فيها على تدخل الوسطاء وغير المسئولين . وقصة تغيير وزير الحربية فى اللحظة الاخيرة ليكون اسماعيل شيرين بدلا من مرتضى المراغى يرويها لنا الاستاذ صلاح الشاهد تشريفاتى رئاسة الوزراء وقتئة بطريقة أخرى تخالف ما ذكره مرتضى المراغى فى مذكراته . وكم يثير هذا الاختلاف فى الوقائع من أولئك الذين كانوا قريبين من مسرح الاحداث حيرة المؤرخين .

يقول الاستاذ صلاح الشاهد: طلب منى نجيب الهلالى كتابة أسماء المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لاصدار المرسوم الملكى بتعيينهم وزراء وبالفعل أعد الرسوم من الادارة العربية لرفعه الى القصر وارسل فعلا .. وعاد عفيفى باشا بالمرسوم دون توقيعه من الملك وسأل الهسلالى باشا عن سبب عدم ادراج اسم اسماعيل شيرين ضمن الوزراء وزيرا للحربية برغم ان الملك موافق على تعيينه .

فبدت الدهشة على وجه الهلالى وقال: - مين قال انى اريده وزير حربية . فقال حافظ عفيفى . \_ لقد أخذت رأيك وأنت مدحته . فرد الهلالي :

- لقــد سألتنى عن شخص معين دون الوظيفه .. يا حافظ باشا وزير الداخلية مرتضى المراغى هو وزير الحربية .

فقال حافظ عفيفي .

ــ لقد فهمت خطــا ورفعت الى الملك موافقتكم على تعيينه وزيرا والحل الوحيد هو أن أقدم استقالتي .

وهنا حاول كل الموجودين بصالون الهلالى اقنــاعه بالموافقة كى تمر الازمة خاصة وأن الملك أجاب كل مطالب الهلالى من تطهير وابعاد الحاشية ورضى الهلالى دون أن يقتنع .

ويروى لنا الاستاذ صلاح الشاهد رواية غريبة لم يذكرها أحد غيره عن اسماعيل شيرين الذى حاول أن يرفض تعيينه وزيرا للحربية وحاول وهو يقبل يد الملك واللدموع في عينيه أن يقنع فاروق بأن انقاذ العرش لن يتأتى الا باسناد الوزارة الى زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس باشا فان البوادر تدل على قرب حدوث انقلاب في الجيش سوف يطيح بالعرش \_ وعرض اسماعيل شيرين على الملك أن يكلفه بالذهاب على ظهر طائرة خاصة لاحضار مصطفى النحاس من أوربا في ساعات خاصة لاحضار مصطفى النحاس من أوربا في ساعات زاعما بأن الشعب عندما يرى زعيمه بين صفوفه سوف يهتف للملك والعرش . وكان الملك مترددا وكان يحشى سطوة النحساس بين جماهير الشعب وقبل الملك في سطوة النحساس بين جماهير الشعب وقبل الملك في

النهاية واستعد اسماعيل شيرين للسفر ولكن الداهية حافظ عفيفي تدخل لدى الملك لمنع اسماعيل شيرين من تنفيذ اقتراحه بحجة انه شاب لم ينضج بعد وانه قليل التجربة في الحياة السياسية ولو دعى النحاس لرئاسة الوزارة لشارك بنفسه في خلع الملك واقتنع الملك ولكن اسماعيل شيرين كان على صواب فقد كان العرش في خطر وكأنه كان يقرأ الفيب في كتاب مفتوح .

# من الذي أسس تنظيم المساط الأحسوار عيدالناصر أم السادات؟

### لماذا تكونت الجماعات السرية بالجيش ؟

كان أول عهد الشرق الاوسط بالانقلابات العسكرية في أكتوبر عام ١٩٣٦ حينما قام اللواء بكر صدقي رئيس أركان حرب الجيش العراقي بانقلابه الذي كان فاتحة للحركات العسكرية التي انتشرت في هذه المنطقة والتي كانت تستهدف تفيير الاوضاع السياسية بالقوة . . وقبل قيام حركة الجيش في مصر « في ٢٣ يوليو ٥٣ » وقعت في سوريا ثلاث انقلابات عسكرية متعاقبة قادها حسني الزعيم ثم سامي الحناوي ثم أديب الشيشكلي . هذا وقعد تعرض الجيش المصري بعد نشوب الحرب هذا وقعد تعرض الجيش المصري بعد نشوب الحرب العالمية الثانية لعدد من المؤثرات السياسية جعلت ضباطه العالمية الثانية لعدد من المؤثرات السياسية جعلت ضباطه الاحتلال كان هو الاسساس الذي تركزت عليه أفكار الضباط الوطنيين بعد أن أثبت لهم الواقع أن معاهدة الضباط الوطنيين بعد أن أثبت لهم الواقع أن معاهدة وقتئذ تعج بالالوف الحسساشدة من جنود انجلترا

ومستعمراتها من شتى الملل والالوان ، الوافدين من مختلف انحاء الامبراطورية وتعرض الشعب المفلوب على امره لابشع الاهانات من جنودهم السكاري الذين كانوا برتكبون الفظائع كل يوم في شوارع القاهرة والاسكندرية حتى باتت شوارعهما بعد الفيروب مقفرة خاوية على عروشها . وكان الضباط الشبان الذين كانت الاوامر تفرض عليهم ارتداء زيهم العسكرى نظرا لظروف الحرب يشاهدون هذه المناظر الاليمة ويرون بأعينهم اعتداءات الجنود البريطانيين على الاهالي وهم يكادون يتمزقون من الفيظ والفضب . ولم يكن ذلك هو مصلد متاعبهم الوحيد فقد كانوا يعانون داخل الجيش من السيطرة البريطانية التي تمثلت في البعثة العسكرية - وكانت قيادة الحيش المصرى قد تمصرت عقب معاهدة ١٩٣٦ وتخلص الجيش من السردار الانجليزي الفريق سفنكس وضياطه ولكن السياسة البريطانية لم تتخل عن قبضتها الحديدية على الجيش فأرسلت بعثتها العسكرية لتعمل في الظاهر على تطـــوير الجيش وتحديثه بينما كان واجبها الحقيقي هو العمل على اضـــعاف هذا الجيش والحيلولة دون تقدمه فان بقاء الاحتلال البريطاني في مصر كان رهينا بعدم مقدرة هذا الجيش على حماية قناة السويس وفقا لنصوص المعاهدة بين مصر وبربطانيا فكيف يتخيل احد أن يعمل ضباط البعثة الانجليز على زوال الاحتـــلال البريطاني ؟ هذه الحقيقة لم تغب عن فطنة الضباط الشبان الذين أدركوا ما يهدف اليه الضباط الانجليز من حرمان الجيش المصرى من كل ما تتطلبه

الجيوش الحديثة من أسلحة ومعدات علاوة على مايبدونه من عجرفة وسوء في المعاملة ، فكان أن وقع الصدام المتوقع بين الطرفين .

وعندما تولى على ماهر الوزارة عام ١٩٣٩ قبيل اعلان الحرب مباشرة عين الفرريق عزيز المصرى رئيسا لهيئة أركان حرب الجيش وكان معروفا بعدائه الشريد للانجليز كما عرف عنه الاعجاب الشديد بالعسمكرية الالمانية ونظرياتها الحربية المتطورة وبدأ عزيز المصرى ينتهج سياسة السماحية للنهوض الحقيقى بالجيش وادخال النظم الحديثة الى تشكيلاته المتخلفة واخذ ينتقد علانية البعثة العسكرية البريطانية وسياستها في بيع السلاح القديم لمصر بأبهظ الاثمان فوصفها بانها بعثة تجارية وليست عسكرية .

ووجد الضباط الوطنيون في قائدهم الجديد الامل الذي توقعوا على يديه الخلاص مما يعانونه من متاعب وآلام .

لكن الانجليز وجدوا في عزيز المصرى خطرا يهدد تبعية الجيش المصرى لهم ويؤشر على سيطرتهم على مقاديره . . فاستخدموا وسائل ضفطهم على رئيس الوزراء على ماهر حتى أرغموه على تنحيته عن منصبه .

وكما تعلق الضباط الشبان بعزيز المصرى وهو على رأس الجيش بحماسته ووطنيته كان ابعاده عن الجيش عام . ١٩٤٠ عن طريق الانجليز سببا في أن يزداد ارتباط الضباط بشمضه وتعلقهم بأفكاره . وكان الرجل بشخصيته الاسمطورية وجاذبيته الفاة هو المرشح

الطبيعي الذي هيأه القدر ليقود الضباط المصريين الشبان الى العمل السياسي حتى اعتبروه الاب الروحي لهم ، وسرعان ما أخذوا يسمون فرادى وجماعات الى بيته بالطيرية يستمعون أليه وهو يحيدهم عن أنفسهم ماعتمارهم الوسيلة الوحيدة لخلاص مصر . هذا هو الجو الذي كانت تعيش فيه مصر في بداية الاربعينات وهذا هو المجال الذي وجد الضباط الشبان أنفسهم يعملون من خلاله \_ وكأن من الطبيعي ازاء مش\_\_\_اعر الفضب المهزوج بالفيظ التي كانت تكاد تشتعل في نفوس الضباط الوطنيين بالجيش لفرط ما كانوا يعانونه من سيطرة الاستعمار أن يبدأ بعض الضـــباط الشيان العمـل السياسي في الجيش بانشاء جماعات سرية تضم زملاءهم من رفاق الدفعة والسلاح للاسهام في العمل الوطني .. وكانت هذه الجماعات رغم تفرقها وعدم ارتباطها ببعضها يجمعها هدف واحد مشترك وهو العمل على مقاومة الإنجليز ومحاولة القضاء على الاحتلال البريطاني غير أن أسلوب عمل هذه الجماعات كان يختلف حسب طبيعة ظروفهم وطريقة تفكيرهم.

### من كون الضسباط الاحراد ٠٠ السادات أم عبد النسساصر ؟

لم يسبق لتنظيم سرى داخل أى جيش أن ذاع صيته ودانت له الشهرة فى الداخل والخسارج مثل ما جرى لتنظيم الضباط الاحرار الذى أنشأه جمال عبد الناصر فى سبتمبر ٩٤ عقب عودة الجيش المصرى من حرب فلسطين ... ولا شك أن السبب فى ذيوع شهرة هذا

التنظيم وعلو مكانته انما يرجع الى انه التنظيم الوحيد الذى تمكن من تحقيق الهدف الكبير الذى شكل من اجله وهو تفيير الاوضاع البالية التى كان ينوء منها الشعب المصرى مستخدما فى ذلك القوة المسلحة بعد ان عجزت القوى الشعبية عن احداث هذا التفيير بوسائلها فلم يصبح هناك مفر من استخدام قوة الجيش لفرض ارادة التفيير وتم ذلك بالفعل ليلة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ .

ولم يكن أمر تكوين عبد النسساصر لهذا التنظيم عام ١٩٤٩ مثار خلاف أو جدل فقد ظل حقيقة مؤكدة منذ ٢٣ بوليو ٥٢ لا يمارى فيها انسان ... الا أن الامر قد اختلف منذ عام ١٩٧٨ فقد أصدر الرئيس أنور السادات كتسسابه « البحث عن الذات » الذى تضمن معلومات جديدة تماما جعلت الحقيقة التي آمن بها الناس طوال ربع قرن كقضية مسلمة موضع شك ومجالا للبحث والنقاش .

وهذا ما دفعنى الى أن أقوم مخلصا بهذا البحث الدقيق لا استهدف منه سوى الوصول الى الحقيقة مجردة من كل زيف لان هذا الموضوع لا يهم مصر وحدها بل يهم الامة العلم العلم المائة التاريخية تقتضى منى استخدام الاسلوب العلمى فى كشف الحقائق مدعمة بالادلة والمستندات وتحليلها تحليلا منطقيا للوصول الى النتائج السلمة . ويهمنى أن أنوه أننى لا أبتغى من وراء اظها الاشادة بأحد أو الاساءة الى أحد أذ أن من سأتناولهم فى البحث قد باتوا فى ذمة الله والتاريخ ولا أنتظر من أحدهم نفعا ولا ضرا.

#### ماذا قال السادات ؟

ذكر الرئيس الراحل أنور السادات في الصفحة ٣٠ من كتاب « البحث عن الذات » انه انشأ عام ١٩٣٩ اول تنظيم سرى من الضـــباط وكان ضمن اعضائه عبد المنعم عبد الرءوف وكان يعتبر الرجل ألثاني بعده وعبد اللطيف البفدادى وحسن ابراهيم وخالد محيى الدين واحمد سعودى وحسن عزت والمشير أحمد اسماعيل الذي كان محضر الاجتماعات دون مشاركة سياسية فقد كان رجل عسكرية كرس حياته لعمله وتخصصه .. وانه نظرا لاعتقاله في صيف ١٩٤٢ فقد تسلم جمال عبد الناصر السودان . . ويتضح لنا مما ذكره السادات في الصفحة ١١٣ من نفس الكتاب ان عبد الناصر لم يكن عضوا بهذا التنظيم من قبل وانه عقب نزوله بكتيبته من السودان ووصيوله الى مصر في أواخر عام ١٩٤٢ اتصل به عبد المنعم عبد الرءوف ( الذي تولى القيادة بعد دخول السلاات المعتقل ) لضمه الى التنظيم واستجاب عبد النـــاصر على الفور ولم يكن من الصعب عليه بعد ذلك أن يزيح عبد المنعم عبد الرءوف عن طريقه وأن يتولى هو قيادة التنظيم بدلا منه .

هذا ولم يترك لنا أنور السسادات أية فرصة كى يتجه بنا الظن الى أن التنظيم الذى أنشأه كان تنظيما آخر خلاف الضباط الاحرار فعلى الرغم من النه لم يذكر

هذا الاسم صراحة في الصفحة ٣٠ كما رأينا واقتصر قوله على انه أنشأ تنظيما سريا من الضباط الا أنه سرعان ما عاد ليؤكد لنا الاسم الذي يعنيه بطربقة صريحة فذكر انه تنظيم الضباط الاحرار وكان ذلك في صفحتي ٣٨ ، ؟؟ من « البحث عن الذات » وهو في معرض المكلام عن أحداث جرت في عامي ٤١ ، ٢٦ قبل اعتقاله \_ وهذه العبارات التي كتبها السادات في كتابه عام ١٩٧٨ تكشف لنسا بمنتهى الصراحة والوضوح عن معلومتين هامتین وجدیدتین علی کل من قراهما او سمع بهما ... الاولى أن المؤسس الحقيقى لتنظيم الضباط الاحرار الذي أشعل ثورة ٢٣ يوليو ٥٢ هو أنور الســـادات وليس جمال عبد الناصر كما كنا نعلم والثانية أن تنظيم الضباط الاحرار قد أنشىء عام ١٩٣٩ وليس في أواخر عام ١٩٤٩ كما كان الجميع يعرفون. . وقبل أن نضع هاتين المعلومتين الجديدتين موضع البحث والدراسة يجدر بنا أننعود قليلا الى الماضى لنتوقف عند نوفمبر عام ١٩٥٤ أى قبل ربعقرن من صدور « البحث عن الذات » فقد سبق للسادات أن أصدر في ذلك التاريخ كتاباسماه «صفحات مجهولة» أصدرته دار التحرير للطبع والنشر ( العدد ١٤ كتب للجميع ) ثم عاد أنور السادات وأصدر نفس المكتاب ولكن بعنوان آخر عام ١٩٥٧ هو «أسرار الثورة المصربة » ـ أصدرته دار الهلال ( العدد ٧٦ يوليو ١٩٥٧ ) ونظرا لان الكتابين هما كتاب واحد لذلك سوف نتخذ كتاب « أسرار الثورة المصرية » مادتنا في البحث لضمان توحيد الصفحات \_ واذا عقدنا مقارنة بين ما ورد في كتابي « أسرار الثورة المصرية » و « البحث عن الذات » فيما يتعلق بتنظيم

الضــــاط الاحرار لوجدنا البون شاسعا فان أوجه التعارض بينهما لم تقتصر على أمور ثانوية لا أهمية لها وانما تعدتها الى أمور جوهرية لا يمكن اغفالها ٠٠ كما ان طريقة عرض المسلومات مختلفة أشد الاختلاف فشسسستان بين المعلومات الصريحة التى ذكر بها أنور الســـادات انشاءه للتنظيم عام ١٩٣٩ وأسماء الأعضاء وكيفية انضمام عبد النهاصر للتنظيم لاول مرة عقب نزوله من الســـودان على بدى عبد المنعم عبد الرءوف ثم توليه القيادة عام ٢٦ . شتان بين ذلك الوضوح الشامل وبين تلك الالفاز المبهمة التي نطالعها في كتاب « أسرار الثورة المصرية » كلما تطرق حديث السادات الى ناحية التنظيم . . . ولنبدأ الآن في قراءة ما دونه لنا في ذلك الكتاب . وتبدأ القصمة بمجموعة من الملازمين الشبان تخرجوا في الكلية الحسربية عام ١٩٣٨ واجتمعوا للخدمة معا في « منقباد » بمحــافظة اسيوط ونجد أن المجموعة أخذت تلتف حول شاب من بينهم يمثل الشخصية الصعيدية الكاملة وكان هذا الشاب هو جمال عبد الناصر الذي استحوذ بخصاله المجموعة بمثابة الرائد فهو الذى رسم لافرادها رسالتهم الكبرى في مقاومة الانجليز وشهدت تباب الشريف حيث معسكر المناوراتعهدا مقدسا ربط مجموعة صغيرة من الشياب الصفار ، وفي بداية الاربعينات تشتت شمل المجموعة ونقلوا جميعا من منقباد وكان حظ السادات النقل الى سلاح الاشارة بالمعادى بينما نقل عبد الناصر الى السودان ـ ولم يصرح لنا السادات قط وهو يؤرخ

احداث الاربعينات بأية عبارات تبين لنا ان تنظيما سريا قد تشكل ولكنه يوحى للقارىء طوال الوقت بأن هناك ننظيما قائما له شأن وله كيان ـ ويبدو ذلك واضحا عند الحديث عن لقاءاته بالشيخ حسن البنا رئيس جماعة الإخوان المسلمين والفريق عزيز المصرى الاب الروحى للضباط فهو لا يلتقى بهما عام . ١٩٤ بصفته الشخصية ولكن بصفته مندوبا عن تشكيل الاحرار وهكذا يظهر لنا هذا الاسم لاول مرة فى الصفحة ٥٦ من الكتاب اذ قال بصدد اللقاء الذى هيأه له حسن البنا مع عزيز المصرى الان على أن ارجع الى تشكيل الاحرار قبل القابلة وكان على أن أعود اليهم بعد المقابلة . . فلابد من الحذر . . ان أي شكيل الاحرار قبل المحرار أن أي شكيل الاحرار أي شكيل الاحرار ألله من الحذر . .

ويزيد السادات من قناعتنا بوجبود هذا التشكيل عندما أجاب عن سؤال للشيخ حسن البنا في الصفحة ٥٨ من الكتاب بأنه لا يعمل وحده وان هناك تشكيلا معينا موجودا وان البلد لن تخلص من الاستعمار الا بانقلاب عسكرى يقوم به رجال الجيش.

وعندما أراد السادات التعليق على حادث } فبراير ٢ ذكر أن التشكيل لم يكن قد توقع هذا الحادث ولم نشعر به عندما وقع وعندما طاش صواب ضباط الجيش بسبب الحادث \_ كان التشكيل قد بدا في التفكير . ولا يشهل احد ممن يقرأ ما ورد بالصفحة ٢٦ في أن التشكيل قد وصل الى مرحلة متقدمة من التخطيط والتنظيم والقهوة فلقد أجرى التشكيل تقهديرا للموقف على طريقة العسمكريين لبحث خطة آلرد على للموقف على طريقة العسمكريين لبحث خطة آلرد على

الإنجليز وكان القرار كما ذكر السادات « صممنا على ان نضع خطتنا لكى تأتى ضربتنا للانجليز محكمة ودامية في الوقت نفسه قررنا كذلك ان تنأى خطتنا في هذه الرة عن أى صلة بالاخوان المسلمين » وينتابنا الشعور بعد قراءة هذه الصفحة ايضا بأن التشكيل قد بلغ أوج قوته عند اقتراب الجيش الالماني من العلمين الى الحد الذي استطاع به انشاء ورشة كاملة لصنع المسدسات بدأت تخرج السلاح فعلا كما استطاع أفراده تحضير بدأت تخرج السلاح فعلا كما استطاع أفراده تحضير المارود تحضيرا علميا وعندما وصل روميل الى العلمين وضع التشكيل خطة واحدة سريعة لابادة الانجليز أفرادا وجماعات عند انسحابهم وكان جانب من الخطة يحدد خطة الاتصال بالالمان .

ولكن القدر كما ذكر السادات حديثه عن التنظيم بضع خطة اخرى وترك السادات حديثه عن التنظيم جانبا وبدأ يروى لنا بالتفصيل قصة اتصال الجانيين ابلر وساندى به كى يصلح لهما جهازهما اللاسلكى المعطل تلك القصة التى انتهت فصولها بطرد الساحادات من الجيش فى اكتوبر ٢٤ . ولم تتوقف عجلة الاحداث عن الدوران بعد طرد السادات من الجيش ثم اعتقاله عام ٢٤ فقد عاد عبد الناصر من السودان وتفهم من سياق الكلام انه عاد لكى يمارس التوجيه فى التشكيل فهو يرى فى لكى يمارس التوجيه فى التشكيل والثورة عدم استمرار العمل المنظم الا بعد استكمال اسباب النجاح استمرار العمل المنظم الا بعد استكمال اسباب النجاح ووسائله .

هذا ما تضمنته المرحلة الاولى من كتاب «أسرار الثورة المصرية » عن كل ما يخص التنظيم من معلومات . . تلك المرحلة التي بدأت بالعهد المقدس بجوار النار الموقدة فوق تباب الشريف بين مجموعة أصدقاء منقباد عام ٣٩ وانتهت بطرد السادات من الجيش في أكتوبر ٢٤ .

ومن تحليلنا للمعلومات التى أمكن لنا استخلاصها خلال تلك الرحلة من الكتاب والتى تتعلق بذلك التشكيل الذى كان السادات يظهره لنا من بعيد دون أن يحاول أن يكشف لنا الستار عن شىء من أسراره أو يطلعنا على أى جانب من خباياه على عكس الطريقة التى اتبعها عندما كتب عن التنظيم فى « البحث عن الذات » والتى اتسمت بالصراحة والوضوح .

ان عشرات الاسئلة لابد أن تثور بعد قراءتنا المرحلة التى الاولى من « اسرار الثورة المصرية » . . تلك المرحلة التى تهمنا في بحثنا في الدرجة القصوى اذ أنها المرحلة التى قال السادات في « البحث عن اللذات » انه أنشا في بدايتها تنظيم الضباط الاحرار والتى قال انه في نهايتها جرى اعتقاله وتم لجمال عبد الناصر تسلم التنظيم عقب عودته من السودان .

هنا نتساءل: هل كان للظروف التى صدر فيها الكتاب دخل فى هذا الفموض ؟ لقد صدر الكتاب كما نعلم فى وقت كان فيه عبد الناصر رئيسا للجمهورية فهل كان لهذا الوضع تأثير على السادات كمولف ؟

لقد كان في وضع عبد الناصر بالطبع وهو في قمة السلطة ما يحتم على السادات أن يلتزم الحذر البالغ

تجنبا للمتاعب ومن هنا جاء كل ما يتعلق بالتنظيم سطحيا ومبهما ويعتمد على الايحاء دون التحديد وعلى التعميم دون التخصيص .

ول كن الدنيا ما لبثت أن تفيرت \_ وسبحان مفير الإحوال \_ فقد توفى عبد الناصر عام ١٩٧٠ وأتى السادات الى قمة السلطة ثم صدر له كتاب « البحث عن الذات » عام ١٩٧٨ . وليس هناك أى مجال للمقارنة سواء فى طريقة الكتابة أو أسلوب عرض الموضوعات بين الكتابين اللذين أصدرهما السادات رغم أن الفارق الزمنى بينهما لا يزيد عن ٢٠ عاما .

#### مناقشة بالستندات لاقوال السادات

ذكر السادات كما رأينا في البحث عن الذات الهيكل الذي تكون منه تنظيمه ويتضح منه انه كان مكونا بصفة أساسية من خمسة ضباط طيارين وواحد من ضباط الجيش \_ وقد استبعدنا أحمد اسماعيل لانه كان يحضر الاجتماعات دون مشاركة سياسية وبذلك انتفت عنه صفة العضوية .

وفيما يتعلق بالضباط الطيارين نجد أن الحيرة تنتابنا فان أسماءهم التى أوردها السادات ضمن تنظيمه هى نفس الاسماء التى ذكر عبد اللطيف البغدادى فى ( الصفحة ١٢) من مذكراته الجزء الاول انهم قد شكلوا معا تنظيما سريا بين ضباط الطيران والجيش لمقاومة الاحتلال البريطانى وكان ذلك فى بداية عام ١٩٤٠ . وذكر لنا البغدادى أيضا فى ( الصفحة ١٣) ان أنور

الســادات انضم الى تنظيم الطيران بناء على ترشيح صديقه حسن عزت عضو تنظيم الطيران .

وهكذا يحدث التعارض أمامنًا منذ اللحظة الاولى بين التنظيمين فكل منهما يدعى انه الاصل وان الطرف الآخر عضو فيه .

ونتيجة لتحكيم العقل والمنطق في هذا الخلاف يتضح لنا أن تكوين مجم\_وعة الطيران كان أمرا طبيعيا فقد تشكلت من أربعة ضياط طيارين برتبة الملازم تجمعهم وحدة العمل فهم يعملون في مطار الماظة الحربي كما تجمعهم وحدة السكن فهم يقطنون شفة واحدة في مصر الجديدة \_ وكان الضياط في تلك الآونة بمضون الجانب الاكبر من وقتهم في وحداتهم لا يفادرونها الا فيما ندر بسبب ظروف الحرب وحالة الطوارىء المعلنة بالبلاد مما أدى الى توثيق عرى الصداقة وازدياد الروابط بين زملاء السلاح الواحد . . فاذا طبقنا نفس المعيار على مجموعة السادات لادركنا في الحال مدى محافاتها لقواعد المنطق اذ ما الذي دفع السادات الى تشـــكيل مجموعته من ضباط طيارين لا توجد بينه وبين معظمهم صلات صداقة قديمة أو زمالة في السلاح علاوة على انهم يعملون في مطار الماظة الجوى بينما هو يعمل في سلاح الاشارة بالمادى أى يفصل بينه وبينهم ما لا يقل عن ثلاثين كيلو مترا ـ وكان المفروض أن ظروف الحرب وحالة الاستعداد في الجيش والبعد بينة وبينهم في مكان العمل كفيلة بأن تحول تفكيره لتقوده الى الاتجاه المنطقى السليم نحو زملاء سلاحه ورفاقه من ضباط سلاح الاشارة بالمعادى الذين يمضى معهم معظم أوقاته والذين لابد أن تكون قد قربت بينه وبينهم ظروف الحرب واخطار الفارات الجوية علاوة على صلات العمل اليومية وعلى فرض أن الفرصة لم تكن مواتية للسادات لتجنيد ضباط سلاح الاشارة في تنظيمه للمرغم ما في هذا الفرض من استحالة للفل غاب عن فكره زملاؤه السابقون أصدقاء منقباد الذين نقلوا أبضالي القاهرة مثل ما نقل هو الى سلاح الاشارة ؟

ولا شك ان العهد المقدس الذي أقسموه معا فوق تباب الشريف في منقباد كان فرصة سسانحة لتجنيدهم في تنظيمه دون أي جهد أو مشقة وكان من بينهم بعض أبناء دفعته الذين زاملوه وكان منهم زكريا محيى الدين ( نائب رئيس الجهمورية فيما بعد ) وحمدى عبيد ( وزير الادارة المحلية فيما بعد ) .

ولكن الفريب في الامر ان السادات لم يحدثنا اطلاقا عن ضم أي ضابط من الذين كان المفترض أن يكونوا أول من ينجذبون الى تنظيمه اما بحكم زمالة السلاح كضباط سلاح الاشارة واما بحكم زمالة الدفعة بالكلية الحربية أو زمالة الخدمة في منقباد أو روابط العهد القدس فوق تياب الشريف.

من اذن من الضباط تستطيع أن تقرر عن قناعة انه كان ضمن تنظيم السادات عام ٣٩ أن الضباط الطيارين الذين ذكر أسماءهم في تنظيمه يتضح من مراجعة مذكراتهم وشمسهاداتهم المنشورة أنهم جميعا أنكروا انضمامهم في هذه الآونة الى أي تنظيم خلاف تنظيم الطيران مما يجعلنا نستبعد أسمسماءهم . أما ضابط الفرسان خالد محيى الدين فاذا تفاضينا عن حقيقة

صارخة وهى انه عندما ذكر السادات اسمه ضمن تنظيمه عام ١٩٣٩ لم يكن قد تخرج بعد فى الكلبة الحربية فكيف نتفاضى عما ذكره خالد محيى الدين نفسه من أن أول صلة له بأحداث السياسة كانت فى صيف عام ٢٤ عندما عين حرسا على الطيار حسن عزت بعد اعتقاله مع السادات فى ميس سلاح الفرسان فى فضية الجاسوسين الالمانيين فى أغسطس ٢٤ (أى بعد انقطاع صلة السادات بتنظيمه) وأن حسن عزت هو أول من ربطه بالسياسة ولذا نضطر الى استبعاده هو الآخر من التنظيم .

لم يبق اذن من الاسماء التي أوردها السلات في « البحث عن الذات » سوى عبد المنعم عبد الرءوف وله قصة :

تخرج عبد المنعم عبد الرءوف في المكلية الحربية عام ١٩٣٨ فهو من نفس دفعة السادات وعين ضابطا طيارا بسلاح الطيران وعرفت عنه الاستقامة والصلاح وصدق الوطنية \_ وقد حذا عبد المنعم حذو الكثيرين من الضباط الشبان المتحمسين الذين اجتذبتهم شخصية عزيز المصرى فبدأ يتردد على منزله بالمطرية وتولدت نتيجة لذلك رابطة قوية من المودة والثقة الى الحد الذي جعل عزيز المصرى يصارح عبد المنعم برغبته الملحة في السفر الى بيروت ويسساله المعونة وكان عزيز المصرى يهدف من وصوله الى بيروت أن يساعده عملاء الالمان بها على السفر الى العراق للمساهمة في ثورة رشيد عالى الكبلاني التي قام بها ضد الانجليز .

واستطاع عبد المنعم بدوره اقناع زميله ودفعته حسين ذو الفقار صبرى للاشتراك في نقل عزيز المصرى الى بيروت بطائرة من السلاح الجوى المصرى بحكم وجهود حسين ذو الفقار في سرب المواصلات ٠٠ ولكن المفامرة التي وقعت يوم ١٦ مايو ١٦ لم يتيسر لها النجاح فان حالة الاستعجال سببت في أن يفلق الميكانيكي مفتاح الزبت بدلا من أن يفتحه مما أدى الي هبوط الطائرة اضطراريا بالقــرب من قليوب ٠٠ ورغم اختفاء عزيز المصرى والطيارين لمدة ٢١ يوما في حي امبابة عند أحد أصــدقاء عبد المنعم تمكن البوليس من القبض عليهم يوم ٦ يونيو ١١ . . وأجرى التحقيق معهم بعد اعتقالهم وقدموا للمحاكمة واستمروا معتقلين حتى افرج عنهم في مارس ٢٤ في عهد حكومة النحاس . ولم يعد عبد المنعم عبد الرءوف الى سلاح الطيران بطبيعة الحال بل نقل الى الجيش وانضم لقوة الكتيبة الشالثة المشاة بمنشية البكرى بالقاهرة وهناك جمعته الاقدار بضابط شاب تعرف عليـــه لاول مرة ولعب بعد ذلك دورا خطيرا في مجرى حياته . . وكان ذلك الضابط هو جمال عبد الناصر الذى كان يعمل وقتئذ مساعدا لاركان حرب الكتيبة الثالثة وكان من ضمن قوة الكتيبة التي نقلت من الصحراء الغربية الى القاهرة في مارس ٢٤ وهو نفس الشهر الذي أفرج فيه عن عبد المنعم وانضم فيه على قوة الكتيبة هو الآخر . . يجدر بنا الآن وبعد حدوث اللقاء الاول بين عبد الناصر وعبد المنعم عبد الرءوف في مارس ٢٢ بعد الافراج عنه والذي تم في مقر الكتيبة الثالثة بمنشية البكري

بالقاهرة أن نستعيد ما ذكره السادات عن دعوة عبد المنعم عبد الرءوف لعبد الناصر للانضمام الى التنظيم بمجرد عودته من السودان فقد قرأنا في البحث عن الذات في هذه المناسبة تواريخ شديدة الاختلاف تحتسساج الى تمحيص ودراسة وبحث.

### متى عاد عبد الناصر من السودان ؟

لقد حرص أنور السادات في أكثر من موضع من كتابه « البحث عن الذات » على أن يسجل بدقة ملحوظة أن عودة عبد الناصر من السودان كانت في ديسمبر ١٩٤٢ ولا يمكن احتمال الخطأ في ذكر ذلك التاريخ فقد أورده ثلاث مرات في ( الصفحات ٣٠٠٠ / ١١ ، ١١٣٠ ) . ولسكن واقع الامر يخالف ذلك فقد عاد عبد الناصر من السودان قبل التاريخ الذي ذكره السادات بأكثر من عام . ونظرا لهذا الموضوع من أهمية حيوية في البحث الذي نجريه لانه يوضح لنا حقائق في غاية الخطورة لذلك ينبغي علينا ألا نقرر حكما في ذلك الاختلاف الا أذا كان مؤيدا بالدليل القاطع .

ان أول دليل نستند اليه بشسان التاريخ الصحيح لعودة عبد الناصر هو ما أورده السادات نفسه في كتابه « أسرار الثورة المصرية » فقد ذكر في ( الصفحة ٣٦ ) بالحرف الواحد: « وقد تختفي من بيننا أسماء في كثير من الاوقات كمسا اختفى اسم جمال عبد الناصر عامين كاملين بين ديسمبر ٣٩ وديسمبر ١١ اذ كان في هذه

الفترة قد نقل الى السودان » . وهكذا يقرر السادات فى وضوح ان عودة عبد الناصر من السودان الى مصركانت فى ديسمبر ١١ .

أما الدليل الثانى فهو ذلك الخطياب الذى ارسله عبد النيساصر الى صديق له يعلق فيه على حادث فبراير ٢ الذى أثاره كما أثار زملاءه ضباط الجيش وقد أورد عبد الناصر فقرات من هذا الخطياب فى (الصفحة ١٥) من كتابه «فلسفة الثورة» وهو قاطع الدلالة على أن عبد الناصر كان موجودا فى مصر أثناء وقوع حادث إفبراير ٢ ولم يكتب الخطاب الذى وقوع حادث الفضب الذى تمليكه من جراء ذلك الحادث الذى أهان كرامة البيلاد . وأن ما ورد فى الصفحات من ١٧٠ الى ١٧٢ من كتاب «أسرار الثورة المصرية» عن واقعة اتصال الشهيد وجيه خليل بكل من عبد الحكيم عامر وعبد الناصر عقب حادث إفبراير ٢ عبد الحكيم عامر وعبد الناصر عقب حادث إفبراير ٢ للقيام بأعمال ارهابية واسعة النطاق يجزم بوجودهما وقتها في مصر .

أما الدليل الثالث الذي فيه فصل الخطاب ولا مجال بعده لنقاش أو جدل فهو ملف الخدمة العسكرية الخاص بعبد الناصر . ويحمل هذا الملف الرقم ٢٤٣٤ وقد استخلصنا منه البيانات التالية :

• في مارس . ١٩٤٠ سافر ضمن قوة المكتيبة الثالثة بنادق مشاة للعمل في بور سودان فالخرطوم وجبل الاولياء وظل بالسودان حتى عادت الكتيبة الى القاهرة وتم تجمعها في معسكر «كمبرا» بامبابة في نوفمبر ١٩٤١ • نقل عبد الناصر مع كتيبته الثالثة من معسكر

« كمبرا » بامبابة الى الصحراء الفربية يوم ٨ ديسمبر ١٩٤١ .

فى ؟ مارس ١٩٤٢ عاد جمال عبد الناصر مع كتيبته الثالثة من الصحراء الفربية الى القاهرة - واستقرت الكتيبة بقشلاق منشية البكرى .

• في نوفمبر ١٩٤٢ اختير للعمل مدرسا بالكلية الحربية .

ويتضح مما قراناه في الملف الشخصى لعبد الناصر الله وصل القاهرة في النصف الاول من نوفمبر ١٩٤١ وانه أمضى عام ١٩٤٢ بأكمله في مصر ما بين الصحراء الفربية والكتيبة الثالثة والسكلية الحربية بالقاهرة . ولم يمض هذا العام كما ذكر السادات في السودان .

وقد يشور التساؤل وما أهمية عودة عبد الناصر في أواخر عام ١} أواخر عام ٢} الى مصر أفلا يكون ذلك التأخير في تاريخ عودته قد حدث بنوع الخطأ أو النسيان وجل من لا يسسمه والجواب الذي أسجله للحقيقة والتاريخ أن ذلك التأخير لم يحدث خطأ فان وراءه تدبيرا محكما وسببا في غاية الاهمية .

لو ذكر السادات في « البحث عن الذات » التاريخ الصحيح لعودة عبد الناصر من السودان وهو نوفمبر ١٤ في الوقت الذي يعرف فيه الناس انه لم يقبض عليه في قضية الجاسوسين الالمانيين سوى في أغسطس٢٤ حيث وضع في الايقاف في ميس سلاح الفرسان بكوبرى القبة الى حين صدور قرار بطرده من الجيش في ٨ أكتوبر ٢٤ (وهذان التاريخان اعترف بهما السادات في الصفحتين (وهذان التاريخان اعترف بهما السادات في الصفحتين السادات المن أسرار الثورة المصرية ) ـ لو ذكر السادات

التاريخ الصحيح لانتابت الناس الدهشة ولتساءلوا : وكيف لم تتم أية لقاءات بين السادات وزميله عبد الناصر في القاهرة عقب عودته من السودان طوال المدة التي أمضاها الاخير في مصر قبل اعتقال السيادات ( من نوفمبر ١١ حتى أغسطس ٢١) وهي مدة لا تقل عن تسعة أشهر منها قرابة نصف عام قضاها عبد الناصر بالكتيبة الثالثة بمنشية البكرى بالقيامة . . وكان السادات باعترافه يخدم في نفس الفترة التي حددناها كضابط بالمارة بكتيبة اشارة سلاح الحسدود بالجبل الاصفر بالقاهرة كميا ذكر في ( الصفحة ٤١ من البحث عن اللذات ) وكان اللقاء بالطبع سهلا متيسرا خاصة وان البت الذي كان يقطن فيه السيادات وقتئد كان في البيت الذي كان يقطن فيه السيادات وقتئد كان في كوبرى القبة أي على مسافة شديدة القرب من قشلاق الكتيبة الثالثة بمنشية البكرى بل هو في طريق ذهابه وإيابه من عمله .

واذا كان ذلك هو السؤال الاول فان السؤال الثانى الذى لابد أن يفرض نفسه علينا هو أن نتساءل عن سر عدم دعوة السادات زميله وصديقه عبد الناصر الى الانضمام الى تنظيمه الذى أنشأه عام ٣٩ والذى كان قد مضى عليه وقتئذ ثلاث سنوات .

ولم تكن العلاقة بين عبد الناصر والسادات تسمح بتجاهل أى منهما للآخر كما انها لا تسمح للسادات باستبعاد صديقه عن التنظيم فلقد كان عبد الناصر هو المركز الذى التأمت حوله مجموعة أصدقاء منقباد كما ذكر السادات نفسه وقد كان دوره مع زملائه بمثابة الرائد والموجه فهو الذى رسم للجماعة رسالتها الكبرى

فى مقاومة الانجليز وهو واحد من الذين أقسمو العهد القدس فوق تباب الشريف بمنقباد ايذانا بالرابطة الوثيقة التى غدت تربط أفراد الجماعة ببعضهم البعض وتبدو هذه الامور بوضوح شديد فى الصفحات من ٣٠ الى ٣٦ من كتاب «أسراد الثورة المصرية » .

ولو كان السادات قد سجل فى كتابه أى ذكر لحدوث مثل هذا اللقساء بينه وبين عبد الناصر أو أنه دعاه للانضمام الى تنظيمه خلال المدة التى أمضباها معسا بالقاهرة قبل اعتقساله لما استقام الامر ولتصدع بنيان القصة التى رواها فى البحث عن الذات عن التنظيم الذى انشأه عام ٣٩ والذى تسلمه عبد الناصر من عبد المنعم عبد الرءوف فى أوائل ١٩٤٣ .

والآن دعونا نتصور ما الذي كان متوقعا أن يكتبه لنا السادات في « البحث عن الذات » لو افترضنا أنه سجل لنا اللقاء الحقيقي الذي تم بينه وبين عبد الناصر ولكن في الظروف التي ذكرها لنا عن انشائه تنظيم الضباط عام ١٩٣٩ ـ أن نتيجة هذا اللقاء لن تخرج عن احتمالين :

اما أن يذكر لنا السادات أن عبد الناصر لبى دعوته وانضم عضوا عاديا إلى التنظيم مثل غيره من الاعضاء لان منصب نائب رئيس التنظيم لم يكن هو الآخر شاغرا فقد كان يتولاه وقتئذ عبد المنعم عبد الرءوف ، وبالطبع كان السادات أول من يعلم أن أحدا لن يصدق هذا القول لان ذلك يتناقض مع شخصية الرجل تناقضا تاما ولن نبرهن على ذلك بما نعرفه بعد ٢٣ يوليو ٥٢ فقد يكون في ذلك تحامل وظلم وانما يكفى أن نرجع إلى أيام الخدمة في

منقباد لنرى شخصية عبد الناصر وهو ما زال ضابطا صفيرا برتبة الملازم وكيف استطاع أن يقوم بدور الموجه والقدوة لباقى الملازمين الذين يخدمون معه وبعضهم كان من دفعته والبعض كان أقدم منه فى الرتبة مثل السادات وزكريا محيى الدين وحمدى عبيد .

اما الاحتمال الآخر الذى أمام السادات فهو أن يذكر لنا ان عبد الناصر لبى دعوته وانه قام بتسليمه قيادة التنظيم ولكن في هذه الحسالة تضيع على السادات الفرصة التى ينشسدها لاثبات انه منشىء التنظيم ورئيسه فان عبد الناصر الذى كان فى منقباد بمثابة الرائد قد أضحى بمجرد عودته من السودان هو الرئيس والقائد .

اذن ماذا يكون الحل للخلاص من ذلك الموقف المعقد ... في الواقع ان السلات امكنه الافلات من تلك الحيرة بذكاء يحسد عليه \_ ولم يكن الامر يستلزم اكثر من تفيير بسيط في تاريخ عودة عبد الناصر من السودان الى مصر ليصبح في أواخر عام ٢٤ بدلا من أواخر عام ١٤ . بهذا التعديل استقام الامر وأضحى التسلسل منطقيا لا تشوبه شائبة ولا يدعو الى حرج وارتباك فالامر الطبيعي انه بعد دخول السادات المعتقل في صيف عام ٢٤ أن يتولى القيادة من بعده نائبه والرجل الثاني في التنظيم عبد الرءوف وعندما يعود عبد النساصر من السودان في ديسمبر ٢٤ ينجح عبد المنعم في ضمه الى التنظيم (دون أي تدخل من السادات بالطبع بحكم الى التنظيم (دون أي تدخل من السادات بالطبع بحكم

وجوده بالمعتقل ) ثم لا يجد عبد الناصر صعوبة في ازاحة

عبد المنعم عبد الرءوف وتولى القيادة بدلا منه ويتسلم التنظيم في أوائل عام ٢٤ .

بهذا التسلسل المنطقى المحسكم أورد السادات فى (الصفحة ٣٠) من «البحث عن الذات » هذه التواريخ الثلاثة المتعاقبة فى دقة واتقان بالغين وفى سطر واحد فقط اذ قال بالحرف «لم ألجأ الى الخلايا السرية للدفع بهذه الثورة المسلحة لبلوغ أهدافها كما فعل عبد الناصر بعد عودته من السسودان فى ديسمبر ١٩٤٢ وتسلمه التنظيم فى أوائل سنة ١٩٤٣ بعد اعتقالى فى صيف عام ١٩٤٢ ».

وهناك ملاحظة أود أن اذكرها قبل أن انتقل الى النقطة التالية فى البحث وهى تتعلق بالكيفية التى أمكن بها لعبد النساصر ازاحة عبد المنعم عبد الرءوف دون أية صعوبة وتوليه قيادة التنظيم بدلا منه كما ذكر السادات فانه على فرض صحة هذه الواقعة فان السادات لم يفسر لنا الوسيلة التى تمكن بها عبد النساصر من ذلك وهو العضو الجديد فى التنظيم على الرغم مما كان يتميز به عبد المنعم وقتئذ عن عبد الناصر من حيث مؤهلات القيادة فهو أقدم منه فى الرتبة وارسيخ منه قدما فى التنظيم فهو الرجل الثانى بين الؤسسين وقد أمضى به نحو ثلاث سنوات ثم هو بعد ذلك القائد الذى تولى قيادة التنظيم بمجرد غياب القائد الاصلى .

## موقف عبد المنعم عبد الرءوف من السادات

لم يكن عبد المنعم عبد الرءوف في الفترة التي ذكر

السادات انه تولى خلالها قبادة التنظيم من بعده فى حالة تسمح له بمزاولة أى نشاط سياسى سواء بطريقة علنية أو سرية فقد تم الافراج عنه فى مارس ٢٢ بعد قضائه نحو عشرة أشهر فى السجن اثر مفامرة هروبه المعروفة مع عزيز المصرى وحسين ذو الفقار التى سبق أن ذكرنا امرها \_ وعندما ألقى القبض على السادات فى أغسطس ٢٤ فى حادث الجاسوسين الالمانيين لم يكن قد مضى على عبد المنعم وهو يمارس حريته الا قرابة أربعة أشهر .

وخلال هذه الشهور الاربعة ثبت ان السادات قد قطع به صلته تماما وكف عن زياراته له وهو أمر طبيعى بعد أن أدى حادث عبد المنعم مع عزيز المصرى الى ذلك الدوى الهائل فى كل أرجاء مصر ولم يكن الافراج عنه يعنى افلاته من مراقبة المباحث مما دفع المكثيرين من معارفه ومنهم السادات الى تجنب الاتصال به ولكن ذلك التصرف أغضب عبد المنعم من صديقه كما يتضح من أقدوال السادات فى الصفحة ( ١٠٧ ) من أسرار الثورة المصرية لم أشأ أنا أن أتصل به فى شىء كنت أخشى عليه ان تثور حوله شكوك جديدة وكنت أربد له فترة من الراحة بعد المحاكمة والسجن والاعتقال ولكن يبدو أن عبد المنعم أساء فهمى حينذاك فقد غضب فى نفسه وتضايق وعرفت فيما بعد » .

ان ما ذكره السادات عن تولى عبد المنعم عبد الرءوف قيادة التنظيم من بعده عقب اعتقاله مسألة فيها نظر فائنا قد رأينا كيف أن السرات نفسه وهو رئيس

التنظيم ــ كما يقول ـ قد آثر قطع اتصالاته مع عبد المنعم حتى لا تثور حوله شكوك جديدة فهو موضوع بلا شك فى القائمة السوداء لدى سلطات الامن ورقابة المباحث اللصيقة تحيط به من كل جانب . اذن فهل يتمشى مع المنطق أن يفامر عبد المنعم مرة اخرى فى ظل ما يعانيه من أوضاع سيئة ليتولى قيادة تنظيم سرى تم اعتقال رئيسه ؟ . . ولماذا يفعل ذلك وهو قد رأى بنفسه كيف تباعد عنه هذا الرئيس اثر الافراج عنه ليبعد عن نفسه الشبهات ؟

بقیت نقطة أخرى هامة وهی أن السادات لم يذكر لنا فی كتابه أن عبد الناصر وعبد المنعم كانا يخدمان معا فی كتيبة واحدة وهی الكتيبة الثالثة عقب الافراج عنه أذ أن ذكر هذه الحقيقة كان يؤثر بلا شك علی مجری الاحداث كما كتبها فی « البحث عن الذات » فما أورده فی كتابه یشیر لنا بأن عبد المنعم اتصل بعبد الناصر بمجرد نزول كتیبته من السودان لضمه الی التنظیم ولم یكن وقوع اختیار عبد المنعم علیه اعتباطا بل كان بناء علی علة وضحها لنا السادات فی ( الصفحة ۱۱۳ ) من كتابه وهی أن عبد الناصر كان ضابطا ممتازا وذكر بأن هذه هی القاعدة التی أرساها ـ أی السادات ـ بأن لا ينضم هی القاعدة التی أرساها ـ أی السادات ـ بأن لا ينضم الی التنظيم الا المتمیز فی عمله .

هذا ولم تكن فى مقدرة عبد المنعم وهو ضابط طيار ضم حديثا الى الجيش ان يحكم على درجة كفاءة اى ضابط بالجيش وقتئذ كما لم تكن الظروف المحيطة به تسمح له بمزاولة اى نشسساط سياسى سرا او علانية وبالتالى فلم يكن فى استطاعته أن يتولى قيادة تنظيم سرى أو أن يضم اليه عضوا جديدا مثل عبد الناصر ولم يكن فى حاجة الى الاتصال بعبد الناصر لضمه الى التنظيم بمجرد عودته من السودان لان عبد الناصر كان أولا يخدم معه فى نفس الكتيبة وثانيا لان عبد الناصر كان موجودا فى مصر منذ تسعة أشهر.

#### المرحلة الثانية من الكتاب

وبعد ان استعرضنا ما ورد في المرحلة الاولى من كتاب «أسرار الثورة المصرية » في الجزء الاول من بحثنا وهي المرحلة التي انتهت بطرد السادات من الجيش عام ٢٤ واعتقاله نجد من المفيد أن نلقى بنظرة على المرحلة الثانية من الكتاب كي يمكننا استكمال بحثنا دون أي قصور أو نقصان وذلك توخيا منا للوصول الى الحقيقة التي لا ننشد سواها وقد كنا نود لو أن السادات اقتصر في تسجيله لتاريخ التنظيم على المرحلة ألاولى من الكتاب . . اذ أننا رغم اختلافنا معه في وجهات النظر فأننا نعتر ف بأنه كان يكتب عن أحداث عاصرها بنفسه وأنفعل بها وجدانه ولذا كان التسلسل في هذه المرحلة \_ رغم ما شابه من غموض \_ تسلسلا منطقيا لا نشميعر فيه باضطراب أو بفقدان للرؤية على عكس الحال في المرحلة الشانية التي بفقدان للرؤية على عكس الحال في المرحلة الشانية التي نقد كان يؤرخ فيها لتطور التشكيل بعد اعتقاله فقد كان يكتب نقسيلا عن روايات لافراد آخرين ويبدو أنه جمع هذه

الروايات دون أن يمحصها أو يرتبها من ناحية التسلسل الزمنى أو المنطقى .

ان أولى المفاجآت التى تصادفنا فى المرحلة الثانية من الكتاب نجدها فى الصفحة ١٨٣ اذ يقرر فيها السادات دون أى لف أو مداراة ان أول تكوين فعلى للضبياط الاحرار كان عام ١٩٤٤ – اذن عن أى تشكيل كنا نقرأ منذ بداية الاربعينات حتى بلغنا عام ١٩٤٢ ووصل الامر بالتشكيل الى حد انشياء ورشة المسدسات وتحضير بالبارود ووضع خطية محكمة لابادة الانجليز أفرادا وجماعات عند انسحابهم أو لم يكن التشكيل أيضا يحمل نفس الاسم « تشكيل الاحرار » أقلى الاحرار » أو لم يكن التشكيل أيضا بحمل نفس الاسم « تشكيل الاحرار » أو لم يكن التشكيل أيضا بحمل نفس الاسم « تشكيل الاحرار » أو لم يكن التشكيل أيضا بحمل نفس الاسم « تشكيل الاحرار » أو لم يكن التشكيل أيضا بحمل نفس الاسم « تشكيل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيضا بحمل نفس الاسم « تشكيل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيضا بحمل نفس الاسم « تشكيل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيضا بحمل نفس الاسم « تشكيل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيضا بحمل نفس الاسم « تشكيل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيضا بحمل نفس الاسم « تشكيل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيضا بحمل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيضا بحمل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيضا بحمل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيشا بحمل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيشا بحمل الاحرار » أو الم يكن التشكيل أيشا بحمل المرار » أو المرار » أ

ونقرأ بعد ذلك عن اللقاء الذى تم بين عبد الناصر والسادات فى سبتمبر ٥} عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية والفاء الاحكام العرفية وكان السادات قد هرب من المعتقل فى أكتوبر ١٩٤٤ وظل مختمًا هاربا لمدة عام كامل حتى سقطت الاحكام العرفية .

ويروى السادات فى (الصفحة ٦٩) من «البحث عن الذات » الظروف التى كان يعيشها فى هذه الفترة بعد سنوات من التشرد والحرمان بلا عمل ولا دخل فيقول بالحرف « فى تلك الفترة لم يكن عندى أى عمل وكانت الخمسة مليمات بالنسبة لى عملة صعبة فكنت أسير على الاقدام يوميا من منزلى بكوبرى القبة آلى العتبة أى اكثر من ٢٠ كيلو الآتى لا أملك ٢ مليمات أجرة الترام » .

وفى اللقاء الذى جرى بين عبد الناصر والسسادات الذى تم بعد الفاء الاحكام العرفية والذى اشرنا اليه من قبل يسترعى التفاتنا أن السادات رغم ظروفه المعيشية

القاسية وما كان عليه من فاقة وحرمان كان لايزال منشغلا بالامور السياسية وانه اتفق مع عبد الناصر على انشاء تشكيلين أحدهما شعبى ، يتولاه السلادات والثانى عسكرى داخل الجيش ويتولاه عبد الناصر بنفسه وينظمه تنظيما جديدا على أن يعمل التشكيلان جنبا الى جنب كل بوسائله وكل بخططه .

ولكن هذا الاتفاق الذى تم كما هو موضح فى (الصفحة ١١٢) من «اسرار الثورة المصرية »لم يؤت ثماره فان التشكيل الشعبى الذى جرى الاتفاق مع عبد الناصر على تعاونه مع التنظيم العسكرى بتضح لنا من (الصفحة ٧٠) فى «البحث عن الذات »انه لم يكن الا جمعية سرية كونها السادات مع حسين توفيق ، وكانت مهمتها اغتيال رجال السياسة المصريين الذين الذين النجليز وقتها .

وبدأت الجمعية السرية عملها بتدبير اغتيال مصطفى النحاس زعيم الوفد يوم ٦ سبتمبر ١٩٤٥ وكان يوافق للأسف الاحتفال بذكرى الولد النبوى وتدخلت عناية الله ففشل تدبير الجمعية ونجا مصطفى النحاس وكانت المحاولة الثانية التى دبرتها الجمعية ونجحت فيها هى قتل أمين عثمان وزير المالية في عهد مصطفى النحاس فقد أطلق عليه حسين توفيق الرصاص يوم ٦ بناير ٢٦ وقتله ، وألقى القبض على حسين توفيق فى نفس اليوم وضع فى سجن الاجانب وتبعه السادات فى ١٢ يناير وبقى السادات فى السجن رهن المحاكمة ٣١ شهرا حتى صدر الحكم بتبرئته فى أغسطس ١٩٤٨ .

واستمر السادات في كتاب « أسرار الثورة المصرية » في سرد أحوال التنظيم وتطوره ولم يكن معايشا لهذه الاحداث أو على اطلاع بخفاياها وكيف يمكن ذلك وقد كان خلال هذه الفترة نزيل الزنزانة \$٥ في سجن قره ميدان كمل الذكر في « البحث عن الذات » . وكانت النتيجة أن جاء تسلسل الاحداث كما سبق أن ذكرت مرتبكا وتماسكها مفقودا لانه اعتمد في كتابته على روايات الفير الذين تتباين وجهات نظرهم وأفكارهم . وليس أدل على ذلك من أن السادات بعد أن قرر لنا في وضوح وحسم تكوين تشكيل الاحرار عام }} عاد بعد ذلك الى استخدام لفظ « مجموعة » كلما تحدث عن التشكيل والعروف أن مرحلة المجمسوعة تسبق مرحلة التشكيل أو التنظيم .

ونقرأ في الصفحة ١٨٥ عن نشساط مجموعة من الاصدقاء كانت مهمتها خلق رأى عام واع بين ضباط الجيش ليستطيع هذا الرأى العسمام تحريك الجيش واستقرت المجموعة على خطة بعيدة المدى وبرنامج مرسوم للوصول الى الهدف الكبير . . ونعود ونقرأ في صفحتى للوصول الى الهدف الكبير . . ونعود ونقرأ في صفحتى وتكوين جهاز سرى داخل الجيش يناط به جمع اشتراكات وطبع منشورات ومعاونة اسر الضباط الذين يلحقهم الاذى .

وهنا تثور أسئلة عديدة فان تنظيم الضباط الاحرار الذي تكون عام }} ـ كما ذكر السادات ـ لم يكن بالطبع الا تنظيما سريا داخل الجيش لانه ليس من المعقول تكوين تنظيم علني للضباط والا تعرضوا للمحاكمة والطرد من الخدمة فكيف يفكر أفراد المجموعة الذين هم من أفراد

هذا التنظيم السرى أن يكونوا جهازا سريا داخل الجيش . . أي تكوين جهاز سرى داخل التنظيم السرى .

وأخيرا وبعد هذا الرحلة الطويلة الشاقة وصل بنا السادات الى خاتمة المطاف والى المرحلة الحقيقية لتكوين الضحياط الاحرار ومن عجب أنه ضرب صفحا عن كل ما ذكره من قبل من معلومات وتواريخ متناقضة .

وفى الصفحات من ٢٠٧ الى ٢٠٩ من كتاب « أسرار الثورة المصرية » نجد الحقائق المجردة الآتية التى تروى لنا تكوين التنظيم :

• فى هذا العهد عادت القوات المصرية من فلسطين ودعى عبد الناصر لقابلة ابراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء برفقة الفريق عثمان المهدى رئيس هيئة أركان حرب الجيش لتحذيره عن نشاطه مع الاخوان المسلمين (والمعروف أن هذه المقابلة كانت فى ٢٥ مايو ٤٩).

بدأنا في تكوين القاعدة وفي الآيام التي تلت ذلك فرغ جمال من وضع أساس التنظيم كله .

اختار جمال للتشكيل اسم الضباط الاحرار وظهر
 الاسم لاول مرة .

• وضعت اهداف التشكيل وطبعت وتم توزيعها فعلا على الضباط الاساسيين فيه .

## النتائج التي نستخلصها من البحث:

اولا \_ يمكن الجزم بأنه لم يتم تكوين تنظيم سرى \_ سيتحق أن يطلق عليه هذا الاسم \_ داخـل الجبش

المصرى الا تنظيم الضباط الاحرار الذى أنشأه عبد الناصر في سبتمبر ٩} عقب عودة الجيش من حرب فلسطين وهى حقيقة اعترف بها السادات في نهاية كتاب «أسرار الثورة المصرية » كما رأينا كما اعترف بها جميع الضباط الاحرار دون استثناء سواء في كتبهم أو مذكراتهم التي نشرت أو في أقوالهم التي أدلوا بها أمام لجنة تسجيل ثورة ٢٣ يوليو ٥٢ .

ثانيا ـ ان ما ذكره السادات عن انشائه أول تنظيم سرى للضباط عام ١٩٣٩ وكان يقصد به تنظيم الضباط الاحرار كما رأينا قول لم نستطع اثباته فعلاوة على عدم امكان الاهتداء الى أسماء ضباط اعتر فوا بانضمامهم لهذا التنظيم فان السادات نفسه قد اعنرف في أكثر من موضع في كتابه «أسرار الثورة المصرية » أن عبد الناصر هو الذي شكل أول تنظيم سرى داخل الجيش وأن اسم الضباط الاحرار قد ظهر لاول مرة في عام ١٩٤٩ .

وهذا القول ينطبق أيضا على ما أطلق عليه اسم تنظيم الطيران بينمسا هو لا يزيد على كونه مجموعة ضمن المجموعات التى تكونت في أوائل الاربعينات من الضباط لقاومة الانجليز وكان الجيش يزخر بعشرات منها كما سبق أن ذكرنا .

ثالثا \_ ان قصة انضمام عبد النـــاصر الى تنظيم السادات عن طريق عبد المنعم عبد الرءوف بعد عودته من السودان ثم تسلمه التنظيم في أوائل عام ٢٣ . . هـذه القصة لم تظهر ولم تنشر الا بعد وفاة عبد الناصر .

رابعا ـ ان أقصى ما يمكن أن نتصوره عن نشهاط السادات السهامي في مطلع الاربعينات انه تمكن من

تجميع بعض الضباط الاصدقاء حوله في مجموعة وكانوا يناقشون في اجتماعاتهم الاوضاع السياسية في البلاد ويفكرون في الوسيلة التي يمكنهم بها مقاومة الانجليز ــ وكان الجيش المصرى وقتئذ يموج بعشرات من هذه المجموعات في مختلف الاسلحة والوحدات \_ هذا ولم نتمكن من الاستدلال على الاسماء التي كانت في مجموعة الســادات وقتئذ ـ فان الاسماء التي ذكرها تأكد لنا نتيجة للبحث الى انهم لم يكونوا ضمن مجموعته ـ ولم يذكر لنا السادات أية أسماء أخرى كما لم نسمع أو نقرأ عن أى ضابط ذكر انه كان في تنظيم أو مجموعة السادات وهو أمريثير الدهشة والاسنفراب ولا نستطيع أن نحدد في هذا المجال سوى اسمين يمكن أن نقتنع بأنهما كانا على اتصال وثيق به خلال السنوات الاولى من الاربعينات وهما عبد المنعم عبد الرءوف وحسن عزت وان كانت علاقة السادات قد ساءت بكليهما بعد ذلك فان عبد المنعم عبد الرءوف كمسا ذكر البفدادي في مذكراته كان هو الوحيد ضمن أعضاء لجنة القيادة الذى اعترض على ضم أنور السادات الى هذه اللجنة عندما رشحه عبد الناصر في نهاية ١٩٥١ عقب عودته الى الجيش .

كما ان السادات نعت حسن عزت بأوصاف سيئة في الصفحة ١١٠ من « البحث عن الذات » في معرض الحديث عن عملهما المشترك في أعمال القاولات عام ٩٩ اذ قال :

( عرفته على حقيقته ( يقصد خسن غزت ) والشمأزت نفسى منه ومن السوق والعمل به فتركته وفي جيبى ١٢٠ قرشا وكان لى عنده ٣٠٠، جنيه من نصيبى من عملية الزقازيق ولكنى لم أطلبها منه » .

خامسا ـ انحصر نشاط السادات السياسى فى بداية الاربعينات فى اجراء بعض المقابلات والاتصالات وكان أهمها ما أجراه مع حسن البنا رئيس الاخوان المسلمين والفريق عزيز المصرى وكان يذكر لهما أنه يمثل تشكيلا كبيرا فى الجيش وأنه بهدف الى القيام بثورة مسلحة وأقامة حكومة عسكرية ولم تكن هذه الاقوال بالطبع الاضربا من المبالفة والافراط فى الخيال .

سادسا ـ ان العبرة فى اطلاق اسم تنظيم لا تتحقق من مجرد اطلاق هذا الاسم على مجموعة من الافراد وانما العبرة الحقيقية هى نجاح هؤلاء الافراد فى تحقيق الاهداف التى تم تكوين التنظيم من أجلها ،

فاذا طبقنا هذا المبدأ على تنظيم السادات فانه يمكننا الجزم بأنه لم يتمكن من تحقيق أى أهداف ذات قيمة وبناء على ذلك تنتفى عنه صفة التنظيم ويصبح فى أحسن الاحوال مجرد تجمع لعدد من الافراد .

ربط أنور السادات بين تنظيمه وبين حادث هروب عزيز المصرى وزميليه الطيارين الذى سبق لنا ذكره ويتضح ذلك مما أورده فى الصفحات من ١٠١لى١٠١ « اسرار الشاورة المصرية » وفى الصفحتين ٣٨ ، ٣٩ « البحث عن الذات » لما حاول عبد اللطيف البغدادى أن ينسب تدبير هذا الحادث الى تنظيم الطيران كما ورد

فى حديثه لمجلة الشرق الاوسط الصادرة فى ١١ مارس عام ١٩٨٢ ولكن أوراق التحقيق الرسمية فى الحادث ومذكرة النائب العام وقتئذ عبد الرحمن الطوير بك تثبتان أن هذا العمل تم عن طريق تجنيد عزيز المصرى للطيارين بجهده الخاص دون أن يكونا تابعين الأى تنظيم سرى بالجيش .

• فى ٢٩ يونيو ٢٦ حاول الضبابط الطيار احمد سعودى الاتجاه بطائرته الى مرسى مطروح بفرض تزويد القيسادة الالمانية بالمعلومات والصور الخاصة بالقوات البريطانية فى مصر ولكن الطيسار المصرى لم يتمكن من الوصول ويبدو ان طائرته اسقطت بواسطة الدفاع الجوى الالمانى ظنا منها انها طائرة بريطانية .

وعلى الرغم من أن تنظيم الطيران صرح بأنه كان وراء هذه المحاولة كما ذكر البفدادى فى صفحتى ٢١ ، ٢٢ من مذكراته كما أن الطيار أحمد سعودى كان واحدا من هذا التنظيم كما وضحنا من قبل ـ الا أن السادات حاول أيضا نسبة هذا العمل الى تنظيمه . وذكر لنا اتفاق التنظيم على أرسال مندوب منه الى روميل فى العلمين التنظيم على أرسال مندوب منه الى روميل فى العلمين لاخطاره بشروط التنظيم للتعاون معه فى مقابل أن تنال مصر استقلالها وقال فى الصفحة ٣٤ من « البحث عن الذات » ما يلى :

« كانت هذه هى شروط المعاهدة التى امليتها وحملها المرحوم الطيار أحمد سعودى على طائرة هرب بها من القاهرة الى العلمين وأنا عندى ٢٢ سنة بعد أن عرضتها على اخوانى وحازت قبولهم ولم يكن عبد الناصر معنا فقد

كان في السودان كما ذكرت » ولا يمكن أن نتصور بالطبع أن يحمل الطيار سعودى معه الى القائد الالمانى الفيلد مارشال روميل شروط معاهدة يقترح عقدها معه ضابط صغير الرتبة والحسن بالجيش ألمصرى اذ لا يمكن أن يكون القائد الالمانى الذي سمى ثعلب الصحراء ، لفرط دهائه ومهارته بهذه الدرجة من الطيبة والسذاجة .

ومن العجيب أن يذكر السادات اسم عبد الناصر في هذا المقام رغم انه لم يكن له أدنى علاقة بالموضوع ولكن يبدو انه كان يريد أن يؤكد للقراء في كلّ موقف حدث في عام ٢٢ أن عبد الناصر كان وقتئذ في السودان ولكن حادث أحمد سعودي وقع في ٢٩ يونيو ١٩٤٢ ولم يكن عبد الناصر في السودان بل كان يخدم وقتئذ في الكتيبة الثالثة المشاة في منشية البكري وعلى مسافة شديدة القرب من منزل السادات.

# متن بيق ود السنورة فوادصادق أم محمد نجيب؟

لم يكن في امكان جمال عبد الناصر أو في مدى قدرته بحكم وضعه وسنه ورتبته أن يتولى قيادة حركة عسكرية شاملة يقوم بها الجيش المصرى عام ٥٢ يعلن فيها تمرده على الملك والحكومة ثم لا يلبث أن يسقط هذه الحكومة بعد أقل من ٢٤ ساعة على تأليفها ويرغم الملك على مفادرة البلاد قبل أن تنقضى أربعة أيام على موعد الحركة .

ولم بكن احتلال مقر رئاسة الجيش بكوبرى القبة الذى كان يحرسه بضعة جنود مسلحين بالبنادق أو ضرب الحصار حول المنطقة العسكرية المتدة من العباسية الى الماظة أو احتسلال دار آلاذاعة بشارع الشريفين واستوديوهاتها بشارع علوى الذى قامت به قوات الحركة أو ليلة ٢٣ يوليو له يكن ذلك كله كفيلا بنجاح الحركة أو كافيا لتهيئة الفرصة أمامها لاتمام السبطرة الفعلية على توات الجيش بأكملها فان الضسسباط الاحرار الذين أسهموا في التنفيذ الفعلى للحركة لم يزد عددهم كما قدره عبد الناصر نفسه على تسعين ضابطا كان ثلثاهم وفقا للاحصاء الفعلى من الضباط الاصاغر من رتبتى النقيب

والملازم وهذه النسبة لا تزيد على } ٪ من مجموع ضباط الجيش الذين كانوا في الخدمة الفعلية وقتئذ \_ كما ان الوحدات التي اشتركت لم تكن تشكل الا نسبة صفيرة من أسلحة الجيش وتشكيلاته ووحداته المنتشرة في مختلف المناطق العسكرية .

ولو كانت قوات الحركة قد صسادفت في طريقها مقاومات جدية أو وقع بينها وبين وحدات أخرى من الجيش أي صدام واشتباك مسلح لتغير وجه التاريخ ولتعرضت الحركة للفشل فربما قد انقلب الامر الي حرب اهلية كان الشعب المصرى أول من سيصطلى بنارها هذا بخلاف ما كان متوقعا حينئذ من تدخل الجيش البريطاني في منطقة قناة السويس .. ذلك التدخل البيش الذي لم يكن سيبقى احتمالا واردا كما كان التقدير قبل الحركة بل كان سيضحى واقعا محتما لتجنى بريطانيا ثمار هذا الانقسام في صفوف الجيش المصرى كما كان عادتها في اقتناص الفرص واغتنام الاسلاب .

لقد كانت الخطة تعتمد على نجاح الطليعة التى تحركت من قوات الجيش تحت قيادة الضباط الاحرار لاحتىلال الاهداف العسكرية المرسومة بالخطية وهى منطقة المعسكرات بالعباسية والماظة واحتلال الهيدف المدنى الوحيد في قلب العياصمة وهو دار الآذاعة الذي كان سيلقى من واحد من استدبوهاتها البيان الاول الوجه من قائد الحركة الى الشعب المصرى اعلانا عن تمرد الجيش على صاحب السلطة الشرعية في البلاد ، وكان الامل في نجاح الحركة بعد ذلك معلقا على انضمام باقى الجيش في نجاح الحركة بعد ذلك معلقا على انضمام باقى الجيش

الى تلك الطليعة التى تحركت من صفوفه تعبيرا عن ارادته ليصبح الجيش من هذه اللحظة كتلة واحدة وراء قائد الحركة في مواجهة سلطة الملك والحكومة.

ان جمال عبد الناصر بفضل قوة شخصيته وصفاته المميزة وحركته الدائبة بين الضباط الاحرار تمكن من اقناع زملائه أعضاء لجنة القيادة التي تتولى قيادة التنظيم السرى بانتخابه رئيسا لهم بالاجماع ولكن العمل السرى يختلف تمــاما عن العمل العلني وشــخصية عبد الناصر التي كان لها وزنها في تنظيم يعمل أفراده تحت الارض لم يكن لها ذلك الوزن بالمرة في المجال العلني على مسنوى الجيش فما هو الا مقدم أركان حرب غير معروف الا في دائرة محدودة من الضباط بحكم زمالتهم له في الدفعية أو السلاح وبالجيش مئات ممن يحملون نفس رتبته ومؤهلاته ــ وكان نجاح الحركة في سأعاتها الاولى - وهي أحرج فترة في مسارها - متوقفا على انضمام باقى الضباط على رأس وحداتهم الى صفوف الحركة ولكن كيف يتوقع ذلك لو كان قائدها يحمل اسما غير معروف وميوله وأهدافه غير واضحة وما الذى يدفع هؤلاء الضباط الى المقامرة بمستقبلهم للانضمام الى حركة كان لا يزال نجاحها في باطن الفيب ليعرضوا أنفسهم لخطر الاعسدام في حالة الفشل كي يتبعوا هذا المقدم الذي لا يتميز بشيء عن أقرانه ويسلموا له طواعية بالزعامة ويبابعوه قائدا للحركة إ

نم ان الامر لبس مقصورا على تاييد الجيش فحسب فلا ينبغى اغفال الشعب الذي لابد من كسب تأييده وثقته ليقتنع بأنها حركة شاملة يقوم بها الجيش بأكمله

تحت قيادة قائد له شهرته في صفوف الجيش وشعبيته بين الجماهير وانها ليست مجرد مفامرة عسكرية يقوم بها بعض الضباط الشبان بدافع من تهورهم واندفاعهم تحقيقا لشهرة يحصلون عليها أو أملا في مطالب شخصية يحققونها .

هذه هى وجهة النظىر التى اقنع بها عبد الناصر زملاءه أعضاء لجنة القيادة بضرورة اسناد قيادة الحركة المزمع القيامام بها الى ضابط كبير الرتبة له شهرته وشعبيته داخل الجيش وخارجه ليتسنى تكتل الجيش والشعب من ورائه بمجرد اذاعة البيان الاول للحركة.

ووافقت اللجنة على رأيه ولم يكن بين كبار ضباط المجيش من تتوفر فيه الشروط المطلوبة سوى ثلاثة اسماء الفريق عزيز المصرى واللواء فؤاد صادق واللواء محمد نجيب .

وبدأت الاتصالات بعزيز المصرى ولكن الرجل آثر أن يظل أبا روحيا للثورة فقط وكان له عذره فقد كان فى الحلقة السابعة من عمره ومضى عليه نحو اثنى عشر عاما خارج الجيش ... وكان التسلسل الطبيعى هو اجراء الاتصال بعد ذلك باللواء فؤاد صادق وهو القائد الذى عرف بشسسجاعته وثباته فى ميدان القتال بفلسطين عام ١٩٤٨ حينما كان قائدا عاما للقسوات المصرية اثناء الحرب وهو القائد الذى استحوذ على محبة الضباط واعجابهم فقد فرض هيبته على اليهود فى فلسطين كما فرض احترامه على الرئاسات بالقاهرة وكان يتمتع بشهرة فرض احترامه على الرئاسات بالقاهرة وكان يتمتع بشهرة

داخــل الجيش وخارجه وبالتـــالى تتوفر فيه جميع الشروط .

## هل عرضت قيادة الحركة على فؤاد صادق حقا ؟

ان كل الروايات التى نشرت عن هذا الموضوع اقتصرت على القول بأن قيادة الحسركة عرضت على اللواء فؤاد صادق ولكنه رفض الفكرة أو اعتذر عن قبولها ولم يذكر لنا واحد من هؤلاء الكتاب أية تفصيلات تحدد متى تم هذا العرض وكيف جرى أو يحاول التعليق على هذا الامر رغم أهمسته.

والرواية الوحيدة التى ذكرت لنا وقائع محددة عن هــذا الموضــوع هى التى أوردها أنور الســادات فى كتابه « قصة الثورة كاملة » وقد تولت دار الهلال أصدار هذا الكتاب فى طبعتين ( العدد ٦٤ عام ١٩٥٦ والعـدد ٧٥ عام ١٩٥٧) كما أعادت دار القـــاموس الحديث فى بيروت طبعه واصداره فى أوائل السبعينات – وسيكون العدد ٧٥ الصادر عام ١٩٥٧ من دار الهلال هو المرجع لنا عند الإشارة الى الصفحات .

واختير لهذه المهمة الرائد صلاح سالم احد أعضاء اجنة القيادة الذي توجه لقلابلة الرجل في بيته ولم يحدد لنا السادات موعد تلك القابلة رغم ما في ذلك

الامر من أهمية بالفة ولكنه ذكر لنا بعض المعلومات التي أمكن عن طريقها تحديد موعد المقابلة تحديدا قاطعا .

لقد جرت المقابلة كما ذكر عقب تقديم الفريق عثمان المهدى استقالته من منصب رئيس هيئة أركان حرب الجيش كما روى لنا انه بعد هذه المقابلة تم تعيين اللواء حسين فريد فى ذلك المنصب وخلال المقابلة كان اللواء فؤاد صادق لا يزال ضابطا بالجيش ... من هذه المعلومات يمكن ان نجزم بأن المقابلة قد تمت خلال شهر نو فمبر .١٩٥٠ ففى هذا الشهر قدم الفريق محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة استقالته من منصبه تنفيذا الطلب النائب العام محمد عزمى من السلطات استبعاده من ذلك المنصب حتى لا يؤثر على مجرى التحقيق فى قضية الاسلحة الفاسدة وفى نفس الوقت أحيل الفريق عثمان المهدى الى الاستيداع لنفس الوقت أحيل الفريق عثمان المهدى الى الاستيداع لنفس السبب .

ووصف لنا السادات في كتابه بالتفصيل قصة المقابلة التي استطعنا تحديد تاريخها على لسان الرائد صلاح سالم لانه لم يكن حاضرا ولذلك فان مسئولية الوقائع التي وردت فيها تقع على عاتق صلاح سالم وحده خاصة وان الكتاب سبق نشره عام ٥٦ واطلع عليه صلاح سالم بالطبع قبل وفاته . والآن لنقرأ ماذا قال السادات:

" ذهب صلاح اليه في بيته وقال له ان الراى العام بين الضباط في الجيش يرشحه لتولى منصب رئيس هيئة اركان حرب الجيش وقال له صلاح ان هيؤلاء الضباط يمكنهم مساعدته لكي يتولى هذا المنصب فهم قوة ولهم نفوذ كبير وظل صلاح يحدثه عن هذا الراى

العام لهؤلاء الضباط في الجيش حتى اقتنع فؤاد صادق وآمن بأنه سيعين رئيسا لهبئة أركان حرب الجيش.

واثناء الحديث دق جرس التليفون ررفع فؤاد صادق السماعة وكان المتكلم هو النقيب مصطفى كمال صدقى وكان مصطفى على صلة ما بالقصر فى ذلك الوقت وقال مصطفى كمال لفؤاد صادق ان مرسوم تعيينه رئبسالهيئة أركان حرب الجيش سيوقعه مولانا فى الصباح.

وظهرت على فم اللواء فؤاد صادق ابتسامة غريبة ونظر الى صلاح نظرة ذات مفزى ثم قال وهو لا يزال بمسك بسماعة التليفون: « بتقول ابه يا مصطفى ؟ زعق شوية » وأشار فؤاد صادق لصلاح سالم أن يقترب منه واقترب صلاح وقرب اذنه من التليفون كما طلب منه اللواء فؤاد صادق وسمع صلاح النقيب مصطفى صدقى بتحدث عن مرسوم تعيين فؤاد صادق الذى سيصدر في اليوم التالى ثم وضع فؤاد صادق سماعة التليفون.

فى تلك اللحظة عرف صلاح شخصية فؤاد صادق فالرجل شعر بعد أن بلغه مصطفى صدقى بأمر تعيينه أن الرأى العام للضباط فى الجيش والذى حدثه عنه صلاح سالم لم يعد يعنيه .

وقد كشف فؤاد صادق عن شخصينه امام صلاح فجأة فبعد أن كان قد أبدى استعداده لتحقيق كل رغبات الضباط وحماية مصالحهم والوقوف الى جانبهم انقلب فجأة \_ وبلا مقدمات \_ بعد أن عرف أن هؤلاء الضباط لن يكون لهم دخل في تعيينه فقد عين والحمد لله . . أن اللواء فؤاد صادق كشف عن حقيقة معدنه

عندما قال لصلاح بعد مكالمة مصطفى بالحرف الواحد . اذا كنت بقيت رئيس أركان حرب الجيش فده بمجهودى انا ... وبدراعى انا وسأعمل على اقامة النظام الكامل فى الجيش وصمت لحظة ثم عاد بقول لصلاح المذهول:

ــ لازم تفهم انت والضباط اللى معاك اللى بقوله ده . . لانى سأنفذ القانون وأنصحك انك واللى معاك تدوروا على مصالحكم ومستقبل أولادكم أحسن » .

وعاد صلاح الى رفاقه يحدثهم بما دار بينه وبين فؤاد صادق المرشيح الثاني لقيادة الحسركة وكانت مفاجأة للجميع كما ذكر السادات . أما لماذا لم يعين فواد صادق رئيســا لهيئة أركان حرب الجيش وعين بدلا منه في اللحظة الإخيرة حسين فريد فلذلك قصة ثانية لعب فيها تشكيل الضياط الاحرار - كما كتب السادات - دورا حاسمًا . . والفقرة الإخيرة تستحق منا وقفة للتأمل قبل أن نبحث في تفاصيل المقابلة نفسها \_ فالمدهش ان يتمكن تشكيل الضباط الاحرار خلال ساعات الليل من استبدال اسم فؤاد صادق في المرسوم الملكي ليصبح اسم حسين فريد قبل أن يوقعه الملك في الصباح . والاكثر منه عجبا أن تجرى هــذه العملية داخل السراى وكأن الحـكومة لا دخل لها بالموضوع مع ان الوضع الطبيعي ان الحكومة هي التي كانت تعد المراسم الملكية المتضمنة الاسماء التي يتقرر تعيينها في المناصب الكبيرة بعلد الحصول على موافقية الملك وكان اعداد هيذه المراسم من اختصاص الادارة العسسربية برئاسة مجلس الوزراء وكان دور الملك مقصــورا على تذبيل هـذه المراسم بتوقيمه . ولم تكن حكومة الوفد التي كانت بالحسكم وقتئيسذ

سمكنها أن تتفساضي عن رفع أحد الاسهماء من مرسوم أعدته بعد الاتفياق مع الملك لتفياجاً باسم آخر وضع في اللحظة الاخيرة في مثل ذلك المنصب الخطير. ولم يكن معقولا من جهة أخرى أن تقترح حكومة الوفد او توافق من الاصل على تعيين فؤاد صادق لهذا المنصب الذى ذكر السادات أن مرسوم تعيينه كان موجودا في السراى منتظرا توقيع الملك في الصباح فقد كان الود مفقودا بين فؤاد صادق وحكومة الوفد بعد أن صرح برأيه في معارضة مبدأ الدفاع المشترك الذي كان محود المفاوضات بين حكومة النحسساس والانجليز مما جعل الحكومة تعتبر ذلك منه موقفا عدائيا ضدها وكادت تقدم على احالته المعاش لولا تدخل النائب العام محمد عزمي الذي أفهم المسئولين أن ذلك سوف يضر بالتحقيق في قضية الاسلحة الفاسدة ضررا بالفا لان فؤاد صادق هو الشاهد الاساسي في هذه القضية ويخشي اذا هو أحيل الى المعاش أن يفهم باقى الشهود أن هذا عقاب على شهادته . وحدث ما كان متوقعا من الحكومة ازاء فؤاد صادق فما كاد الامر يصدر بتعيين اللواء حسين فريد في نوفمبر ١٩٥٠ حتى رد اللواء فــؤاد صــادق على ذلك بتقديمه طلبها باحالته على الاستيداع أملا في تفيير الاوضاع في المستقبل اذا ما تفيرت وزارة الوفد التي كانت تقف في طريق تعيينه فانتهزت الحكومة الفرصة وقررت احالته على المعاش .

هذه الحقيقة التي أوردناها والتي تثبت ان حكومة الوفد لا يمكن ان تكون قد تقدمت الى السراى ممرسوم

تعيين فؤاد صادق رئيسا لاركان حرب الجيش تهدم قصة صلاح سالم من أساسها وتسقط بالتالى كل ما نسيم من حولها وكل ما ترتب عليها وكان بكفيني هذا لاثبات عدم صحة هذه الرواية الا أن الامانة التاريخية تقتضي منى مناقشة الوقائع التى نقلت على لسان صلاح سالم عما جرى خلال هذه المقابلة لان لذلك أهمية كبيرة فالامر يتعلق بسمعة قائد مصرى شجاع قاد القبوات المصرية أثناء الحرب بحكمة ومهارة ونجح في اكتساب ثقة ومحبة البحث الدقيق ان تنقل القصة التي نشرها السادأت في كتابه « قصة الثورة كاملة » بحذافيرها للأجبال القادمة وتسيجل في التاريخ كما هي اذ أن المؤرخين في المستقبل لمعرفة حقيقة الشخصيات التي سيكتبون عنها وكان في ذلك ظلم فادح يحيق باللواء فؤاد صادق وتاريخه ويظهره بصورة تدل على النفاق والانتهازية والرجل منهما براء . ان الاسلوب الذي رويت به تصرفات فؤاد صادق في المقابلة يهبط بمستوى عقلية فؤاد صادق وتفكيره الى الدرك الأسقل فكيف بتصبور من رجل عرفت عنه الفطنة والدهاء وكان بالطبع خير من يعرف أسلوب الحكم في مصر وطريقة تولى المناصب الرئيسية . . كيف يتصور أن تصل به السذاجة الى الحد الذي جعله يصدق على الفور ما أنبأه به صلاح سالم من أن الرأى العام في الجيش يرشسحه لتولى منصب رئيس اركان حرب الجيش وان الضباط يمكنهم مساعدته فانهم قوة ولهم نفوذ كبير \_

ويصل به فرط الاقتناع بكلامه الى الحد الذى جعله يؤمن بأنه سيعين لا محالة فى هذا المنصب ويبدى استعداده \_ كرد للجميل \_ لتحقيق كل رغبات الضباط وحمسابة مصالحهم والوقوف الى جانبهم ،

الم يحاول فؤاد صادق أن يسأل زائره عن أى رأى غام يتحدث ومن هم هؤلاء الضباط ذوى القوة والنفوذ ؟ ومند متى يتم التعيين لمثل هده المناصب بترشيح الضباط واختيارهم ؟ هل ينطلى مثل هذا المكلام على فؤاد صدادق الداهية الاربب الذى عركته الحدرب والتجارب ؟

ولم يكن الجو مناسبا لتنظيم الضباط الاحرار في هذه الفترة لاجراء مثل هذا الاتصال فلم يكن قد مر على تكوين التنظيم سوى عام واحد فقط ولم يكن قد استطاع الوقو ف على أقدامه بعد ، أو احس به ضباط الجيش واذا كان موعد الحركة قد تحدد ليكون عام ١٩٥٥كماسبق ان أوضحنا فلماذا هذه العجلة في البحث عن قائدللحر كةالتي يزمع القيام بها بعد خمس سنوات ومن ذا الذي كان يضمن عمره حتى يحين الموعد أو بضمن ماسوف تكون عليه الاوضاع عند حلول ذلك الميعاد ، ولم يكن صلاح سالم نفسه في وضع يسمح له بالحديث مع فؤاد صادق بهذه الطريقة فعلى فرض انه كانت له أهمية ما في عهد الفريق حيدر فعلى فرض انه كانت له أهمية ما في عهد الفريق حيدر بحكم سعيه الدائب للتقرب منه واظهار اخلاصه له ، فان هذه الاهمية قد زالت في الوقت الذي جرت فيه هذه القابلة اذ أن الفريق حيدر قد تنحي عن منصبه . . . وبهذه المناسبة وما دام منصب القائد العام للقوات المسلحة قسد

أضحى شاغرا هو الآخر فلماذا لم يفكر صلاح سالم فى أن يكون ترشيح الرأى العام بالجيش لفؤ ادصادق ليتولى منصب القائد العام بدلا من منصب رئيس أركان حرب الجيش ما دام قد اعتبر نفسه ممثلا للضباط ومتحدثا باسم الرأى العام فى الجيش . . وكان صلاح سالم يعلم بلا شك ان الرجل كان أحق الناس وأجدرهم بشغل هذا المنصب.

ننتقل بعد ذلك الى قصة التليفون الذى تصادف ان علا رنينه فى نفس اللحظة التى اقتنع وآمن فؤاد صادق فيها بأن الضباط سيعينونه رئيسا للأركان ونطالع فى عجب محادثة مصطفى كمال صدقى التليفونية التى بشر فيها فؤاد صادق بأن مرسوم تعيينه سيوقعه مولانا فى الصباح . ان هذه المحادثة أشبه بما يجرى فى الافلام السينمائية فالمصادفة عجيبة ولكن الاغرب منها هو ذلك التصرف الصبياني الذى ادعى صلاح سالم أن فواد صادق قد سلكه ليسمع صلاح بنفسسه البشرى التى زفها له مصطفى وكل من عرف فؤاد صادق لابد أن يستنكر نسبة هذا التصرف الصغير اليه فقد كان أهم ما يميزه الاتزان والوقار .

وعلاوة على ذلك فقد كان من المستحبل أن يصدق فؤاد صادق أى نبأ ينقله له مصطفى صدقى عن أمور تجرى فى السراى فقد كان يعلم حيدا مدى تدهور العلاقة بين مصطفى والسراى وقتئل للأسباب التى سنبنها فيما يلى والتى كان الكثيرون من المطلعين على بواطن الامور معلمونها عن يقين .

# علاقة مصطفى كمال صدقى بالحرس الحديدي

كان النقيب مصطفى كمال صدقى ضابطا بسلاح الفرسان واشتهر بالشعجاعة والنهور الحاد وقد القى القبض عليه مع مجموعة من الضباط فى يوليو ١٩٤٧ فى القضية التى عرفت بقضية الاتفاق الجنائى لضباط الجيش والتى اتهم فيها هو ومجموعة من زملائه على رأسهم المقدم رشاد مهنا بالتآمر على قلب نظام الحكم وقد تم للسلطات القبض على هذه المجموعة التى كانت تتكون من خمسة عشر ضابطا وثلاثة من الصولات .

وعقب الافراج عن هذه المجموعة بعد احالة الفريق ابراهيم عطا الله رئيس هيئة اركان حرب الجيش الى المعاش نجح الدكتور يوسف رشاد الطبيب الخاص لفاروق في تجنيد مصطفى كمال صدقى في الجهاز السرى الذي كونه للقيام باغتيال اعداء الملك والذي عرف باسم الحرس الحديدي واشترك مصطفى صدقى في عمليات الحرس الحديدي الارهابية والتي بدأت بمحاولة اغتيال مصطفى النحساس زعيم الوفد يوم ٥ ابريل عام ١٩٤٨ الذي هاجمته مجموعة من اعضاء هذا الحرس بعربة من عربات القصر الملكي احضرها النقيب عبد الله صادق ضابط المطافىء بالقصر وكان يقودها النقيب حسن نهمى عبد المجيد واشترك في المحساولة عبد الرءوف نور الدين وسيد جاد ويوسف حبيب وانهال الرصاص من رشاشاتهم على ظهر مصطفى النحاس والذي كان واقفال المالين منهم فقط ولكن العناساية

الالهيسة انقسساته من الموت ، ولم يسكف الملك عن تصميمه على قتل النحاس فأرسل مجموعة أخرى من الحرس الحديدى كانت مكونة من مصطفى كمال صدقى وعبد الرءوف نور الدين حيث قاما بتفجير سيارة معبأة بالديناميت في الشارع الملاصق لبيته وتحت نافذة غرفة نومه وقد نجا النحاس من هذه المحاولة الجهنمية المدبرة لقتله بما يشبه المعجزة ،

الا أن الشقاق لم يلبث ان دب بين الملك ومصطفى صدقى بسبب العلاقة التى نشأت بينه وبين السيدة ناهد شوقى بكير او ناهد رشاد زوجة الدكتور يوسف والتى كان الملك على صلة بها ايضا فى نفس الوقت ، وقد ثارت غيرة الملك عندما تبين له من مسلك ناهد رشاد معه واعتذارها عن حضور الحفلات التى كانت تدعى اليها باعتبارها وصيفة بالسراى ان ذلك يرجع الى علاقتها بالنقيب مصطفى كمال صدقى وقد كشفت المراقبة التى وضعها الملك على ناهد ومصطفى أنهما كانا يلتقيان فى منزلها ومنزله مرات عديدة مما أحس الملك معه بطعنة فى كبريائه واصدر أمره للدكتور يوسف رشاد بطرد مصطفى كبريائه واصدر أمره للدكتور يوسف رشاد بطرد مصطفى صدقى من الحرس الحديدى .

وبدأت حرب شعواء بين الطلسرفين شن على اثرها مصطفى صدقى هجوما عنيفا سافرا على الفريق محمد حيدر بدأ عام ١٩٥٠ بمناسبة قضية الاسلحة الفاسدة على صفحات مجلة روز اليوسف وانتقد فيها كذلك الاوضاع القائمة في الجيش وقدم الى المحاكمة بمجلس عسكرى وانتهى الحكم عليه بالتكدير ( وهو جزاء يوقع

على الضباط) واعترض مصطفى عام ١٩٥١ على تفكير بعض وحدات الجيش فى تقديم هدايا للملك بمناسبة زواجه على أساس أن أبناء الشهداء أحق بهذا المال وبعد عودة الملك من شهر العسل فى سبتمبر ٥١ نشر مصطفى فى جريدة الاستحراكية مقالا عن الشورة العرابية .

وقد صدرت الاوامر بنقل مصطفى الى سلاح الحدود وابعاده خارج القاهرة بايعاز من الملك حتى لا يعاود علاقته بناهد رشاد فتم نقله الى العريش والواحات البحرية وتم اعتقاله يوم ٧ يناير ٥٢ متهما بالشروع فى قتل آللواء حسين سرى عامر مدير سلاح الحدود تلك المحاولة التى اتضح فيمسسا بعد أن مرتكبها هو جمال عبد الناصر بالاشتراك مع حسن التهامى وحسن ابراهيم وكمال رفعت .

### متى رشيح فؤاد صادق فعلا ؟

نعود مرة اخرى الى قصية اللواء فؤاد صيادق الاستئناف البحث الذى بداناه عن حقبقة قصة تعيينه رئيسا الأركان حرب الجيش . لقد رشح اللواء فؤاد صادق ليتولى منصب رئيس هيئة أركان حرب الجيش بالفعل ولكن قبل التاريخ الذى حدده أنور السادات فى كتابه بعام كامل وقد روى لى القصة الحقيقية السياسى الوطنى المخضرم الاستاذ مصطفى مرعى وكان وزيرا فى وزارة ابراهيم عبد الهادى عام ١٩٤٩ .

عقب توقيع الهدنة مع اسرائيل في ٢٤ فبراير عام ١٩٤٩ وعودة الجيش المصرى من فلسطين وكان فؤاد صادق قد نال في نهاية الحرب شهرة مدوية في الوقت الذي ظهر فيه عثمان المهدى الهذى كان يتولى رئاسة الاركان بالنيابة بمظهر العجز والتخاذل خللل سير العمليات ألحربية بفلسطين فكرت حكومة ابراهيم عبد ألهادي في ترشيح فؤاد صادق ليتولى منصب رئيس هيئة أركان حرب الجيش وأمكنها الحصول على موافقة الملك وهنأ رئيس الوزراء بنفسه فؤاد صادق بالمنصب الذي تقرر أن بتولاه وأعدت الحكومة المرسوم الملكى بالتعيين وأرسلته الي السراى ليوقعه الملك . . ولكن القدر تدخل في اللحظة الأخيرة فقد حدث أثناء وجود المرسوم بالقصر تحت التوقيع أن وقع انقلاب حسنى الزعيم في سوريا وتدخل الوشاة والحاسدون وعلى رأسهم الفريق محمد حيدر وزير الحربية والذي كان يخشى من تضخم قوة ونفوذ فؤاد صادق الى هــذا الحد كي يمنعوا صدور المرسوم الملكى بعد ادخال الروع في قلب الملك بأن فؤاد صادق لن يلبث حتى يحذو حذو حسنى الزعيم وعدل الملك عن توقيع المرسوم وكادت تحدث أزمة وزارية بسبب ذلك الموقف فقد أصرت الحكومة على قرارهاو أصر الملك على الرفض وأنتهت الازمة برضوخ الوزارة لضفط الملك وصدر مرسوم آخر بتعیین عثمان المهدی فی یولیو عام ۹ رئیسد لاركان حرب الجيش \_ وحاول ابزاهيم عبد الهادى ترضية فؤاد صادق بأن عرض عليه منصبا مدنيا كبيرا ولكن الرجل رفض في أباء وشمم .

بقى السؤال الذى لم تتم الاجابة عليه بعد وهو هل

عرضت قيادة الحركة على فؤاد صادق حقا ؟ أن قناعتي الشخصية أن ذلك الامر لم يحدث على الاطلاق فأن شخصية فؤاد صسادق لم تكن الشخصية التي يسعى عبد الناصر وراءها للاتيان بها على رأس حركة الجيش واعتقد أن هذا لم يكن رأيه وحده بل كان يشاركه فيه بعض زملائه من أعضاء لجنة القيادة ومنهم عبد الحكيم عامر . أن أسم فواد صادق لم يكن في الامكان استبعاده عند عرض أسماء القادة المرشحين لقيادة الحركة فقد كان اسما لامعا تتوفر فيه كل المؤهلات المطلوبة ولا جدال في أن بعض أعضاء لجنة القيادة كانوا يؤمنون بأنه أصلح الاسماء وأصلبها عودا لتولى قيادة الحركة والوقوف في وجه الملك ولكن عبد الناصر ـ رغم اقتناعه بهذه الحقيقة ــ لم يكن برحب باشتراك فؤاد صـادق في هذا الامر لاسباب لا تتعلق بكفاءته بقدر ما تتعلق بقوة شخصيته فأن الموجب والموجب بتنافران ولا ينجسنديان لبعضهما البعض ؛ أن القصة التي روها السادات في كتابه على لسان صلاح سالم تبين لنا بالبحث انها أو هي من خيوط المنكبوت ولا يستبعد أن تكون من نأليف صلاح سالم لصرف أنظار لجنة القيادة نهائيا عن التفكير في ترشيح فؤاد صادق لقيادة الحركة . أن القائد الصارم الشديد المراس الذي يشبه الجواد المشاكس والذي يصعب قيادته أو توجيهه لا يمكن أن يكون هو الرجل اللذي يبغيه عبد الناصر ليتولى قيادة حركة الجيش والذي يريد منه أن يقنع بأن يكون هو الاسم الظاهر أمام الملأ بينما تبقى جميع الخيوط في بده \_ وبالقطع لم يكن هذا الرجل هو اللواء فؤاد صادق.

# محمد نجيب . . هل كان قائدا للحركة أم كان خيسال المآتة ؟

كانت كل الشروط والمواصفات المطلوبة متوفرة في اللواء محمد نجيب ، فقد كانت له سمعه طيبة بين ضباط الجيش اذ اشتهر بالشحاعة في حرب فلسطين وجرح ثلاث مرات وطلب له اللواء فؤاد صادق قائد القوات المصرية بفلسطين عام ٨} ترقية استثنائية ولكن الفريق محمد حيدر عارض في ذلك ولكنه منح نجمة فؤاد الذهبية مرتين تقديرا لشبجاعته \_ وكانت واقعة اخراجه من منصب مدير سلاح الحدود ليتم تعيين اللواء حسن سرى عامر رجل السراى مكانه ، سببا في ذيوع شهرته فقد أجتذبت هذه الواقعة أنظار الضباط اليه وشعروا بتعاطفهم معه وكاد محمد نجيب يقدم استقالته بل وكتبها فعلا ولكن بعض الضباط الذين كان يثق بهم أقنعوه أن هذا الموقف يضيف رصيدا للملك فعدل عن الاستقالة وقبل أن يكون مديرا لسلاح المشاة بعد مقابلة تمت بينه وبين الفريق حيدر في مكتبه ورفض منصبا شرفيا عرضه عليه حيدر وهو وكيل وزارة لشئون الحدود واختار سلاح المشاة نظرا للعدد الكبير الذي تضمه من الضباط ولانتشارها في مختلف المناطق وكان ذلك في منتصف عام ١٩٥١.

ولم يلبث محمد نجيب ان امتدت شهرته الى النطاق الشعبى في أواخر عام ١٩٥١ حينما اشتعلت معسركة انتخابات نادى الضباط اذ أن الرأى العام داخل الجيش

وخارجه كان يتتبع انباءها باهتمام شديد فقد أحس الجميع انها بمثابة صراع سافر بين الضباط الوطنيين وبين عملاء السراى من قادة الجيش وعلى راسهم حسين سرى عامر مدير سلاح الحدود وقتئذ .

وكان ترشيح محمد نجيب نفسه لرئاسة مجلس الادارة قد تم بالاتفاق بينه وبين تنظيم الضباط الاحرار الذي خاض المعركة كوسيلة لاختبار مدى قوته وتأثيره على الرأى العام بين الضباط وكانت هذه خطوة شجاعة من محمد نجيب بلا شك وقد وضح خالد محيى الدين هذه الحقيقة في حديثه الذي نشر في صحيفة الاهالي في ٢٦ يوليو ٧٨ حين قال: « وعندما قررنا دخول معركة الانتخابات لنادى الضييباط تطوع محمد نجيب ليرشح نفسه وليكون الواجهة التي تتحرك جماعتنا في أطارها وليتحمل المسئولية تجاه السلطة عن هذه المعركة وعن نتائجها وكانت هذه خطوة شيجاعة أكسبت نجيب احترامنا وثقتنا » .

واستفل التنظيم اسم محمد نجيب احسن استغلال فوضع اسمه على راس قائمة مرشحى الضباط الاحرار تلك القائمة التى تولى حسن ابراهيم طبعها على الرونيو بأعداد ضخمة داخل السلاح الجسوى بمعاونة بعض ضباط الصف و وتم توزيعها فجأة على اعضاء الجمعية العمومية لنادى الضباط في الاجتماع الذي عقد يوم الاديسمبر ١٩٥١ بقاعة السينما بالعباسية ( بجوار بوابة المسكر التى كانت تواجه كلية الشرطة وقتئذ) ، وكانت الجمعية العمومية التى تمثل جميع ضباط الجيش قد

دعيت للانعقاد لمناقشة التعديلات القترحة في قانون النادى . ولم يكن عدد الضباط الاحرار المنتمين للتنظيم والذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية يتجاوز بأية حال نسبة ١٠ ٪ من مجموع الضباط الحاضرين الذين بلغ عددهم وقتئذ ٥٥٤ ضابطا . ولم يكن في امكان الضبياط الاحرار بعددهم القليل السيطرة على جو الاجتماع ولكنهم استطاعوا بفضل تكتلهم توجيه الرأى العام في القـــاعة الى الوجهة التي رسموها من قبل وساعدهم على ذلك وجود المقدم رشاد مهنا اللذي كان مرشحا عن سلاح المدفعية والذي كان حاضرا الاجتماع . وكانت المناقشات قد احتدمت في القاعة بعد اصرار أعضاء الجمعية العمومية على عدم تمثيل سلاح الحدود بمندوب في مجلس الادارة أسوة بباقي الاسلحة مما دعا الضياط الذين يمثلون الحدود في الاجتماع الي الإنساحاب من القاعة احتجاجا على ذلك ٠٠ واشاتدت الجلبة بصورة مزعجة وعلت الاصوات عندما استأنف الضباط مناقشة باقى المواد المطلوب تعديلها وفشلت اللجنة المنوط بها ادارة الجلسة في السيطرة على الموقف وكانت برئاسة العميد جلال صبرى وسكرتارية العقيد عبد الله رفعت الى حد كاد معه يفشل الاجتماع وتضيع فرصة الضباط الاحرار في انتخاب مرشحيهم .. وهنا صعد المقدم رشاد مهنا الى المنصة الرئبسية وتحدث في الميكروفون الى الضباط متجاهلا اللجنة التي لم تلبث بعد قليل ان سلمت له زمام ادارة الجلسة - وهي مرغمة -وكان لشخصية رشاد مهنا تأثير ساحر على الضباط

ولعبت لباقته وحسن تصرفه دورا فعالا في اعادة الهدوء الى القاعة حتى انتهت مناقشة باقى التعديلات بسلام فنزل رشاد مهنا من المنصة ورفعت الجلسة لاستراحة قصيرة ثم لم تلبث ان عادت للانعقاد لاجراء عملية الانتخاب لمجلس الادارة التي كانت محور اهتمام الجميع وموضع تركيز الجهود .

هذا ولم يترك التيار الوطني الجارف الذي ساد جو قاعة الجلسة مجالا للفصل بين الضباط المنتمين لتنظيم الاحرار وبين باقى الضههاط الحاضرين الذين كانوا بشاركونهم نفس اتجاههم الوطنى فالتقى الجميع على قائمة الضباط الاحرار التي كان يتصدرها اسم محمد نجيب والتي اعتبرت الاسماء التي تضمها هم مرشحو العناصر الوطنية بالتجيش . . ولم يكن أحد من الضباط الاحرار الذين حضروا الاجتماع ـ فيما عدا افراد قلائل ـ يتصــود ان رشاد مهنا غير منتم للتنظيم بل كان الجميع يعتقدون انه أحد أقطابه المعدودين وكان ذلك الاعتقاد بالاضافة الى طبيعة الدور الهام الذى لعبه خلال الاجتماع سببا في فوزه بعضوية مجلس ادارة النادي عن سلاح المدفعية بأكبر نسبة من أصوات الضـــباط الناخبين اذ زادت هذه الاصهوات على تلك التي حازها اللواء محمد نجيب نفسه ـ رغم شعبيته المعروفة ـ بخمسة وخمسين صوتا ، ولكن محمد نجيب بدوره فاز برئاسة مجلس الادارة بجدارة تامة فان المرشحين الثلاثة الذين كانوا ينافسونه على الرئاسة لم يحصلوا مجتمعين الا على حوالي ١٥ ٪ من الاصسوات التي حازها محمد

نجيب . وفازت قائمة الضباط الاحرار فوزا ساحقا لفت اليه انظلار الجميع وأصبح مجلس الادارة يضم خمسة من الضباط الاحرار هم المقدم زكريا محيى الدين والمقدم حمدى عبيد والرائد جمال حماد وقائد الاسراب حسن ابراهيم والنقيب أمين شاكر .

كما ضم المجلس مجوعة من الضباط الوطنيين كان من ابرزهم المقدم ابراهيم حافظ عاطف عن سلاح المدفعية والمقدم المتقاعد جلال ندا عن المحاربين القدماء .

ومما يستلفت النظير أن يكون من ضمن الذين سقطوا سقوطا فاحشا في الانتخابات قيائد الجنياح جمال سالم من السلاح الجوى (عضو مجلس قيادة الثورة فيما بعد) وقيد حصل على ٥٢ صوتا والمقدم محمد فوزى من سلاح المدفعية (وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة فيما بعد) وقد حصل على ٣٧ صوتا وهي نتيجة تدل على مدى ضعف شعبيتهما وقتئد بين ضياط الحيش.

وكانت معركة انتخابات النادى ونتائجها الباهرة فرصة هيأها القدر لاعداد محمد نجيب للدور الذى قدر له القيام به بعد أقل من سبعة أشهر من وقوعها فقد استأثرت باهتمام دوائر الجيش وطوائف الشعب لما أحاط جو الانتخابات من عوامل التحدى والاثارة واهتمت الصحف اليومية بابراز نتائجها في اعمدادها الصادرة صبيحة ليلة الانتخابات أى في أول بناير ٥٢ كما نشرت

نبا فوز اللواء محمد نجيب برئاسة مجلس الادارة بعناوين بارزة .

وهكذا توفرت فى محمد نجيب فى اوائل عام ٥٢ افضل الصفات التى تؤهله لقيادة حركة عسكرية ناجحة يقوم بها الجيش فقد اصبح بالاضافة الى ما يتمتع به من سمعة وشهرة حائزا على ثقة الضباط مما يضمن معه سرعة انضمام باقى الجيش الى القوات التى ستقوم بالحركة بمجرد الاعلان عن قيامها تحت قيادته .

وقد عبر عن ذلك خالد محيى الدن فقال: « عندما بدانا الاعداد للتحرك ضد النظام كان أول ما يشغلنا نحن الضباط الشباب ضرورة اختيار شخصية كبيرة السن ذات احترام نقدمها للأمة وبشكل طبيعى اتجهت أفكارنا نحو محمد نجيب فان شهجاعته أكسبته احترامنا وثقتنا » .

كما عبر البغدادى عن ذلك أيضا فى الصفحة ٥٥ من مذكراته فقال: «كان الرأى بينا قد اتفق على ضرورة اختيارنا لاحد الضباط من ذوى الرتب العالية ومن ذوى السمعة الحسنة فى الجيش ومن المعروفين لدى المدنيين من الشعب للاشتراك معنا فى القيام بالانقالاب وتولى قيادته لاننا جميعا أعضاء اللجنة التأسيسية من ذوى الرتب العسكرية الصفيرة والرأى العام ربما لا يقتنع بنا عندما يعلن عن الانقلاب وأسماء قادته ونحن سنكون فى أشد الحاجة الى ثقة واطمئنان الشعب خاصة فى المراحل الاولى من الانقلاب ، ومحمد نجيب كان قد عرف للرأى العام أثناء المعركة الانتخابية لمجلس ادارة نادى الضباط

وكان معروفا أيضا لدى ضباط الجيش من أنه قد قاتل بشبجاعة في حرب فلسطين عام ١٩٤٨ وجرح مرتين » .

وعلاوة على هذه الميزات المرموقة فى محمد نجيب كانت له صغات شخصية آخرى هى التى رجحت كفته على كفة اللواء فؤاد صادق عند الوازنة بينهما لاختيار قائد الحركة وهى نفسها التى صلافت هوى فى نفس عبد الناصر وشجعته على اختياره دون سواه . . وكانت هذه الصفات هى مفتاح شخصية محمد نجيب وأبرزها طيبة القلب وسلامة النية وصفاء الطوية وسرعة الثقة بالفير وتصديقه مع امعان فى التواضع بلا تكلف وعزوف طبيعى عن استخدام اساليب المكر والدهاء . . وهذه الصفات التى اكسبت شخصية محمد نجيب بساطة طبيعية وجاذبية لا تقاوم كانت هى سر قوة ذلك الرجل طبيعية وجاذبية لا تقاوم كانت هى سر قوة ذلك الرجل وفى نفس الوقت كانت هى سر ضعفه .

وكان عبد الناصر يتوق الى قائد من هذا الطراز المرن فى معاملاته والناجح فى اجتذاب الناس ليضمن سرعة استجابة الجيش والشعب للحركة مع التأكد فى الوقت نفسه انه سوف يسهل عليه توجيهه والسيطرة عليه فى المستقبل لتبقى جميع خيوط السلطة فى قبضته .. وكان أخوف ما يخافه أن ترغمه الظروف على قبول قائد من طراز فؤاد صادق اذ كان يخشى أن يستأثر وحده بالقوة والسلطان بعد نجاح الحركة ولا يستبعد أن يطيع فى غمرة فوزه ونشوة انتصاره بضباط لجنة القيادة الذين اختاروه وآزروه فتطحنهم الثورة فيمن تطحنه كما هى

عادة الثورات في أكل أبنائها وليست عبر التاريخ عنا يبعيدة .

هذا وقد تعددت الاقوال واختلفت الروايات في حقيقة الدور الذي لعبه محمد نجيب بالنسبة لحركة الجيش الى الحد الذي ضاعت فيه الحقيقة . وعلى ذلك فان مسئوليتنا \_ نحن المعاصرين \_ في كتابة التاريخ تفرض علينا ان تؤديه كاملا ونروى الحقيقة دون أي تحبز أو تحريف . . ان موقف الكتاب ووسائل الاعلام في مصر من محمد نجيب في عامى ٥٢ و ٥٣ عند بداية الحركة ثم موقفهم منه بعد تنحيته من منصبه في ١٤ نوفمبر ٥٤ هو مثال واضح على مدى ما يسهم به الكثيرون بفضل الرغبة في نفاق الحسكام وتفليب الاهواء الشسخصية في تشوبه التاريخ وخداع الاجيال القادمة .

لقد حظى محمد نجيب فى بداية حركة الجيش بما لم يحظ به أحد من قبله من تركيز واهتمام وسائل الاعلام فى مصر وخارجها ونسبت اليه من المناقب الجليلة والخصال المثالية وأضفيت عليه من هالات البطولة وصفات العظمة ما لم تشهده مصر من قبل الى الحد الذي جعله بتحول فى نظر الشعب المصرى الى شخصية أسطورية وجعل الجماهبر لا تتمالك نفسها كلما رأته من التصفيق الشديد له والهتاف المدوى باسمه والتكالب فى شبه جنون على سيارته وافتتن رجال الثورة أنفسهم بالزعيم القائد الذى صنعوه فسايروا الشعب فى حبه والاعجاب ببطولته الى الحد الذى جعلهم يخاطرون بحياتهم ويحيطونه بأجسادهم فوق رفارف سيارته ليصدوا عنه طوفان الشعب الجارف كى تتمكن سيارته ليصدوا عنه طوفان الشعب الجارف كى تتمكن سيارته

من شق طريقها بين مئات الالوف المحتشدة من جماهير الشعب في حله ونرحاله . وكانت خطبهم وأحاديثهم كلها تمجيدا لعظمته والاندادة بروعة قيادته الى الحد الذى جعل أحدهم وهو أنور السادات يضع اسم محمد نجيب على رأس أعظم عشرة رجال في العالم في استفتاء أجرته مجلة المصور في العدد ١٩١ الصادر في ٨ مايو ٥٣ أي أن محمد نجيب كان في نظر السادات وقتئذ هو اعظم رجل في العالم .

ولم يتخلف عبد الناصر نفسه عن اعلان تأييده واظهار اعجابه ففى اثناء زيارة لمحمد نجيب القرية بنى مر وقف عبد الناصر وسط أبناء قريته وبين مئات من أهله وعشيرته يعلن أيمانه بمحمد نجيب قائلا:

« باسم أبناء هذا الاقليم أرحب بك من كل قلبى وأعلن باسم الفلاحين اننا آمنيا بك فقد حررتنا من الفزع والخوف وآمنا بك مصلحا لمصر ونذيرا لاعدائها .

سيدى القائد . . باسم الفلاحين أقول سر ونحن معك جنودك فقد حفظنا أول درس لقنتنا آياه وهو أن تحرير مصر وخروج قوات الاحتلال عن بلادنا واجب حيوى وأصبحت أملا في أن تحقق مصر حريتها على يديك . . أن مصر كلها تناصرك للقضاء على قوات الاحتلال » .

ولكن مطلع عام ٥٥ شهد حالا غير ذلك الحال ورأى صورا غير تلك الصور فقد اشتعل الصراع بين محمد نجيب ومجلس قيادة الثورة وعلى راسه عبد الناصر ذلك الصراع الذى بلغ ذروته في مارس ٥٤ واخيرا اختتمت الرواية فصولها في ١٤ نوفمبر ٥٤ بتنحية

محمد نجيب عن منصب رئيس الجمهورية ووضعه رهين الاعتقال في استراحة ريفية نائية بضاحية المرج شمال القاهرة حيث بقى بها طوال ثمانية عشر عاما .

وسرعان ما حدث التفير الهائل والتحول الرهيب في مقالات الكتاب وأجهزة الاعلام وحتى في كتابات المؤرخين واشتد التنافس بينهم ـ لا في تمجيد نجيب كما كان الحال عليه من قبل \_ ولكن في سلبه كل ما أضفى عليه في الماضي من صفات العظمة وآبات البطولة وفي طمس معالم كل ما قام به من أعمال جليلة سواء في خدمة جيشه أو وطنه ووصل الامر في الاستخفاف بشأنه الى حد تصوير دوره في قيادة الحركة بأنه كان أشبه بخيال الآته وانه كان في منزله لا يعلم شيئا عما بدور حوله من أحداث طوال شهر يوليو ٥٢ وقد صور السادات هذه الصورة الساخرة يقلمه في الصفحتين ٨٠ ، ٨١ من كتابه « قصة الثورة كاملة » فقال : « كان ( نجیب ) مثل أي رجل في مصر وفي مثل سنه مثل أبي وأبيك . . كان موظفا يجلس الى مكتبه من الصباح حتى الظهر وليس في ذهنه اى شيء عن العدالة الاجتماعية أو عن الاستفلال والاستبداد ومحنة الاستعمار .. كل الذي كان يشفل باله في عام الثورة عام ١٩٥٢ هو نفس الشيء الذي كان يشغل بال أي موظف كبير في مثل سنه ربما علاوة أو ترقية » .. لقد شكك الكثيرون في حقيقة دور محمد نجيب حتى خيل للبعض ان الرجل الطيب المسن كان راقدا في فراشه ليلة ٢٣ يوليو ينعم بالنوم الهنيء وتداعب خياله أحلام العلاوات والترقيات

عندما أيقظوه من رقاده قبيل الفجر ليزفوا اليه النبأ العظيم وهو انه قد أصبح فجأة وبقدرة قادر بطلا لحركة وقائدا لثورة وان العربات المدرعة في طريقها اليه لتعود به الى مبنى رئاسة الجيش ليدخل بها دخول الظافرين.

هل يصدق هذا مع رجل امعن في تحدى الملك - دون اى خوف أو وجل - حتى اضطره الى التدخل شخصيا لحل مجلس ادارة النادى الذى كان يراسه ؟ هل يصدق هذا مع رجل بلغ علو مركزه وقوة شعبيته بين الضباط الى الحد الذى جعل كلا من نجيب الهلالي وحسين سرى يرشحه وزيرا للحربية في وزارته كوسيلة لتهدئة الجيش لولا رفض الملك خشية من أحمد عرابي رقم ٢ على حد قوله ؟ هل يصدق هادا مع رجل استدعاه سرا وزير الداخلية وأقوى رجل في وزارة حسين سرى وهو الدكتور محمد هاشم لمقابلته في منزله يوم ١٨ يوليو ودامت المقابلة حتى ساعة متأخرة من الليل ليعرف منه أسباب تذمر الجيش ومطالبهم ؟ وأخيرا هل يصدق هذا أسباب تذمر الجيش ومطالبهم ؟ وأخيرا هل يصدق هذا أسباب تذمر الجيش ومطالبهم أو أخيرا هل يصدق منه الساب تذمر الجيش ومطالبهم المع رجل توجه اليه عبد الناساص وعبد الحكيم عامر بنفسهما صباح يوم ١٩ يوليسو لابلاغه بموعد قيسام الحركة .

وقد حاول السادات تكريس ذلك الاعتقاد بأن محمد نجيب كان بمثابة خيال المآتة في عباراته التي أوردها في الصفحة ١٠٧ من كتاب قصة الثورة كاملة عندما قال : « والذي لم ينشره اللواء نجيب في الاهرام هو حقيقة ما فعله بعد اتصلال المراغي والهلالي به ليلة كان في منزله ٠٠ لا يرى شيئا ولا يعلم ٢٣ يوليو ٠٠ انه كان في منزله ٠٠ لا يرى شيئا ولا يعلم

شيئا نم فى الساعة الثالثة صباحا انصل بجمال فى مبنى القيادة وبعد ان كان كل شيء قد تم وأصبح الجيش تحت سيطرة الضباط الاحرار .. وقد رد جمال على سؤال نجيب بأن وضح له الموقف كله وبلغه \_ لأول مرة \_ ان فى الجيش تنظيما اسمه الضباط الاحرار وان قيادة ذلك التنظيم قد سيطرت \_ الآن \_ على جميع القوات المسلحة فى جميع أنحاء البلاد . قال جمال لنجيب بالحرف الواحد فى تلك الساعة من صباح ٢٣ يوليو شارحا له الحكاية : والنطقة العسكرية محاصرة واحنا عايزينك تيجى حنبعت والمنطقة العسكرية محاصرة واحنا عايزينك تيجى حنبعت الضباط أحرار » .

ورايى انه لكى يمكن الحكم على هذا الامر حكما سليما - بعيدا عن الاهواء والتحيز \_ ينبغى علينا ألا نخلط بين موضوعين رئيسيين وقع الكثيرون نتيجة للخلط بينهما فريسة للبلبلة والاضطراب وهذا الموضوعان هما أولا \_ متى عرض على محمد نجيب قيادة الحركة ؟ ثانيا \_ متى أخطر محمد نجيب بموعد الحسركة النهائى ؟

#### متى عرض على محمسسد نجيب تولى قيسسادة الحركة ؟

لا يمكن من الوجه المنطقية أن نصدق أن حركة عسكرية تدبر ويخطط لها في الخفاء نخطيطا سليما قبل قيامها بفترة طويلة ثم لا يتم الحصول على موافقة القائد الذي أختير لقيادتها قبل وقت كاف من قيامها

او يؤجل ذلك الامر الخطير ليتم فى اللحظية الاخيرة بطريقة عفوية وقبيل بضع ساعات فقط من اذاعة بيان باسم هذا القائد موجها الى الشعب المصرى عن طريق الاذاعة .

هل يعقل أن يقبل انسان تحمل هذه المسئولية الخطيرة التى قلد تطيح بعنقه بمجلد حديث تليفوني دون أي اتصال أو تمهيد سابقين ؟ وماذا كان سيفدو عليه الموقف يا ترى لو كان محمد نجيب قد رفض هذه الدعوة الخطرة لتولى قيادة حركة عسكرية لا يعرف أهدافها أو حقيقة نواياها بل يجهل كذلك الاشخاص القائمين بأمرها وأهم من ذلك كله أنه لم يكن في مقدرة أحد في مثل هـذه الساعة أن يتكهن بنتائجها وعواقبها المحتملة . . أن القائد الذى يقدم على مثل هذه المفامرة في مثل تلك الظروف لابد أن يكون متمتعا بشجاعة أسطورية . ماذا كان يا ترى تصرف عبد الناصر لو افترضنا عزوف نجيب عن تلبية هذه الدعوة ولديه كل المبررات التي تسمح له \_ وقتئذ - بالاعتذار ما دام قد أوقظ من النوم وهو لا يدري شيئًا ليشرح له في التليفون لاول مرة أن هناك تنظيما اسمه الضباط الاحرار وان ذلك التنظيم قد قام بتمرد مسلح ضد السلطة الشرعية في البلاد .

ترى ما هو الداعى الذى استوجب تأخير الاتصال بمحمد نجيب لعرض قيادة الحركة عليه قبل قيامها بوقت كاف بينما كانت جميع الظروف مهيأة لهذا الاتصال .. واذا كانت قيادة التنظيم قد أرسلت فى أواخر عام .ه الرائد صلاح سالم الى اللواء فؤاد صادق ـ كما ذكر

لسادات في كتابه « قصة الثورة كاملة » لسبر غوره واكتشاف نواياه بعد التفكير في اختياره قائدا للحركة وكان محددا لها وقتئذ عام ٥٥ أي ان الاتصال قد جرى قبل خمس سنوات من قيامها فلماذا يؤجل الاتصال في هذا الشأن بمحمد نجيب ويترك للحظة الاخيرة علما بأنه لا وجه للمقارنة بين علاقة عبد الناصر والضباط الاحرار السطحية الواهية بفؤاد صادق وبين علاقتهم الوثيقة القوية بمحمد نجيب .

لقد كان عبد الحكيم عامر اركان حرب محمد نجيب عندما كان يتولى قيادة اللواء العاشر الضارب بفلسطين وقد توطلات العلاقة بينهما مدة الحرب الى الدرجة التى جعلت عامر يقول لصديقه عبد الناصر : « لقد عثرت في محمد نجيب على كنز عظيم » . . وعندما ترك محمد نجيب سلاح الحدود ليكون مديرا للمشاة وجد عبدالحكيم عامر الى جانبه في رئاسة المشاة وعمل فترة تحت قيادته قبل نقله الى رئاسة الفيسسرقة الاولى برفح بوكان عبد الناصر خلال ذلك لا تنقطع زياراته لصيديقه عامر ولمدير السلاح نجيب فقد كان يعمل وقتئذ مدرسا بكلية أركان الحرب بمنشية البكرى على مسافة قريبة من رئاسة المشاة بالعباسية .

وعندما بدأت معركة انتخابات نادى الضباط اخدت العلاقة تزداد توثقا بين نجيب الذى رشح نفسه لرئاسة مجلس الادارة بالاتفاق مع قيادة التنظيم وبين عبد الناصر الذى حمل أمانة الاتصال به نيابة عن زملائه . وكان نجيب يدير المعركة \_ بحكم وضعه \_ من رئاسة سلاح

المشاة وبصورة علنية بينما نزل عبد الناصر بكل ثقل التنظيم ليعاونه في المعركة بطريقة سرية ... وعندما أعلنت النتائج وتم فوز قائمة الضباط الاحراد هذا الفوز الساحق كان ذلك هو ثمرة التعاون المشترك بين النشاط العلني والنشاط السرى .

هل كان يمكن اتهام محمد نجيب بالفباء والففلة حتى نتصور انه بعد كل ما دار في معركة الانتخابات وبعد أن كشيف عبد الناصر أوراقه أمامه بهذه الصورة خسسلال تعاونهما المشترك أثناء المعركة وبعد أن رأى بعينيه مئات من النسخ المطبوعة سرا لقائمة المرشحين في الانتخابات والتى وزعت على أعضاء الجمعية العمومية للضباط وقد تصدرتها عبارة « مرشحو الضباط الاحرار » ... بعد كل هذا هل كان محمد نجيب في حاجة الى من يشرح له الامر ويبلغه لاول مرة في الساعة الثالثة صباحا يوم ٢٣ يوليو بأن في الجيش تنظيما اسمه الضباط الاحرار .. أحد أمرين اما أن اللواء نجيب كان في حاجة الى طبیب عیون او انه کان مصابا بتخلف عقلی ـ وعلاوة على ما ذكرناه من تعليل منطقى فان خالد محيى الدين قد أمدنا بالدليل المادى الذى لا يمكن نقضه فقد روى ما يلى في معرض حديثه عن ثورة ٢٣ يوليو في صحيفة الإهالي في ٢٦ يوليو ٧٨ تحت عندوأن « نحن ومحمد نجيب »: « لفترة طويلة كان عبد الحكيم عامر أساسا وحمال عبد الناصر أحيانا على علاقة بمحمد نجيب وكانا سلمان له منشورات الضباط الاحرار \_ ولقد تقول البعض أن محمد نجيب لم يشترك في الاعداد للثورة وهذا صحيح لكننا يجب أن نعترف له بشجاعة الموافقة على مشاركتنا في تحمل المسئولية عما قد يقع من نتائج لقلم عرف بالموضوع وأخبرناه بعزمنا على التحرك وبعزمنا على تنصيبه قائدا للحركة \_ وبعد أن نجحت الثورة قررنا ضم نجيب الى المجموعة القيادية » .

وهذا الكلام يوضح لنا أن محمد نجيب كان على اطلاع تام على نشاط الضباط الاحرار السرى الى الحد الذى جعلهم يسلمونه منشوراتهم دون خوف أو حرج كما يثبت لنا بجلاء ان قيادة الحركة قد عرضت عليه وانه قبلها وكان ذلك قبل وقت من قيامها بلا شك كما اعترف خالد أيضا بشجاعة نجيب في المشاركة وتحمل مسئولية النتائج.

وبالاضافة الى أقوال خالد محيى الدين كشف لنسا يوسف منصور صديق كذلك عن كثير من الحقائق فى مذكراته التى عنونها باسم « ليلة عمرى » فعلى اثر انضمامه للضباط الاحرار فى أكتوبر ١٩٥١ عندما كان بعمل قائدا ثانيا لهكتيبة مدافع الماكينة الاولى المشاة بالقنطرة شرق تم لقاؤه بعد فترة من انضمامه للتنظيم مع عبد الناصر بكلية أركان الحرب بالقاهرة وكانت هذه أول مرة يتعرف فيها عليه وكان يوسف أقدم فى الرتبة من جمال ولذا سأله عن الضباط الذين يعملون فى قيادة الحركة فكان جمال يؤجل ويسوف ويقول انه سيعرفهم مذكراته قائلا:

« ولما الححت عليه أخبرنى أن أقدم ضابط هو اللوا: محمد نجيب فاسترحت لهذا الاسم الذى كنت أكن له كثيرا من الاحترام والحب لما يمتاز به من صفات وسمعة طيبة بين ضباط الجيش وكانت تجمعنى به صلة الجوار في السكن حيث كنا نسكن في بيتين متقاربين في حلمية الزيتون .

وكانت جيرتى للواء محمد نجيب فى السكن تتيح لى فرصة زيارته فى كل مرة انزل فيها الى القاهرة وبطبيعة الحال اخبرته بانضمامى لصفوف الضباط الاحرار وقد لاحظت اننى كلما سألته عن أى شىء بخصوص العمل أو التنظيم كان يحيلنى الى جمال » .

لقد أصدر مجلس قيادة الثورة بيانا اثر استقالة نجيب في فبراير ٥٤ ذكر فيه أنه لم يخطر بوقوع الاختيار عليه لقيادة الثورة الا قبلها بشهرين فقط الا أن محمد نجيب نفى ذلك ورد في الصفحة ١٢١ من مذكراته « كلمتى للتاريخ » قائلا : « هذا أمر يجافي الحقيقة تماما لانني توليت قيادة تنظيم الاحرار فعلا بعد حريق القاهرة في ٢٦ يناير ٥٢ وجميع الخطوات التي تمت بعد ذلك كانت بموافقتي أو بأمر مني وأنا الذي حددت موعد قيام الثورة ولم أوافق على اقتراح عبد الناصر وعبد الحكيم عامر بتأجيله الى ٥ أغسطس » .

ولا نستطيع بالطبع أن نقبل هذا السكلام من نجيب كحقيقة واقعة أذ أن العلاقة بين نجيب وتنظيم الاحرار لا يمكن أن تكون قد بلفت الحد الذي جعل محمد نجيب يتولى قيادة التنظيم وأن تكون جميع الخطوات قد تمت باذنه وموافقته كما ذكر فإن الثابت تاريخيا أن عبد الناصر

قد استمر رئيسا منتخبا لهذا التنظيم الى حين نجاح الحركة فى ٢٦ يوليسو فى طرد الملك فاروق من البلاد وعندئذ تنحى طواعية عن مكانه فى القيادة لمحمد نجيب كما ان الثابت تاريخيا أن محمد نجيب لم يحضر قط أية اجتماعات عقدتها لجنة القيادة قبل قيام الحركة ولكن يمكن مما قرأناه أن نستخلص حقيقة واحدة لا جدال فيها وهى أن محمد نجيب قد تمت مفاتحته بصورة مباشرة عن طريق عبد الناصر فى أمر قيادته للحركة فى الفترة التى أعقبت حريق القاهرة فى ٢٦ يناير ٥٢ وانه قد قبل القيام بهذا الدور .

ويتأكد لنا هذا مما أورده يوسف صديق في مذكراته فان التاريخ اللذي يحتمل أن يكون قد قابل فيه عبد الناصر بكلية أركان الحرب بعد حضوره من القنطرة شرق والذى أخبره فيه جمال بأن لواء الحركة معقود لمحمدد نجيب ينطبق على الفترة التي أعقبت حريق القاهرة في ٢٦ يناير ٥٢ ــ ومما يؤيد سحة ذلك التاريخ واقعة اللقاء الذي تم في مكتب محمد نجيب برئاسة سلاح المشاة بالعباسية عقب حريق القاهرة والذي سبق الاشارة اليه \_ ذلك اللقاء الذي حضره مع عبد الناصر زميلاه في لجنة القيادة عبد الحكيم عامر وصلاح سالم وواحد من ضباط التنظيم هو جمال حماد أركان حرب سلاح المشاة وقتئذ ــ وقد تم هذا اللقاء كما أوضحنا على أثر انقسام لجنة القيادة على نفسها ما بين فريق يدعو الى القيام بالحركة على الفور منتهزين فرصة انتشار قوات الجيش في شوارع العاصمة وظروف منع التجول ليلا وبين فريق كان عبد الناصر من ضمنه وكان يرى أن قوة الضباط

الاحرار أضعف من أن تقوم بالحركة المنتظرة في هذه الآونة لعدم استكمال التنظيم عناصر قوته ، وكان رأى محمد نجيب هو الذي حسم الموقف ررجح الرأى الثاني بعد أن حذر من عواقب تدخل القوات البريطانية في قناة السويس والتي كانت تتحين الفرصة للتدخل عقب الفاء معاهدة ١٩٣٦ .

بأى صفة كان محمد نجيب يتحدث الى الضباط الذين حضروا ذلك الاجتماع ؟ ومن أى منطلق جرى تحذيره لهم بالكف عن التفكير في التحرك في هذه الآونة ؟ ليس هذاك الا اعتبار واحد فقط يعطيه ذلك الحق عليهم وهو يقينه بأنهم قد عهدوا اليه بقيادة حركتهم المنتظرة .

## متى علم محمد نجيب بموعد الحركة ؟

لا ينبغى أن نعلق أهمية كبيرة على حقيقة الوقت الذى علم فيه محمد نجيب بموعد الحركة فان العبرة بالنسبه للرجل ليست هى متى عرف ذلك الموعد بقدر ما هى متى عرضت عليه القيادة وقبلها ولقد ثبتان ذلك الامر لا يمكن بحال من الاحوال أن يكون قد تعدى أوائل فبراير ٥٢ أى قبل قرابة ستة أشهر من موعد قيام الحركة . ولم يكن اخطار محمد نجيب بموعد الحركة على وجه التحديد مستطاعا الا قبل قيامها بأيام قلائل فان التفكير الفعلى في القيام بالحركة لم يتم الا خلال الاسبوع السابق لها في القيام بالحركة لم يتم الا خلال الاسبوع السابق لها مباشرة على اثر صدور القرار بحل مجلس ادارة نادى الضباط اما تحديد الموعد النهائي لها فان ذلك لم يحدث الضباط اما تحديد الموعد النهائي لها فان ذلك لم يحدث الضباط اما تحديد الموعد النهائي لها فان ذلك لم يحدث المحد أبو الفتح التليفونية لشقيق زوجته ثروت عكاشة أحمد أبو الفتح التليفونية لشقيق زوجته ثروت عكاشة

من الاسكندرية فحددت ليلة ٢١/٢١ في بادىء الامر ثم تأجل الموعد بعد ذلك ٢٤ ساعة . ومن استقراء الاحداث التى جرت خلال يومى ٢١ ، ٢٢ يوليو نجد أن الغالبية العظمى للضباط الاحرار لم يعلموا بالموعد النهائى الا يوم ٢٢ يوليو ذاته بسبب ضيق الوقت من جهة وحفاظا على سرية الحركة من جهة أخرى وكانوا مكلفين بالبقاء في بيوتهم منذ ٢١ يوليو اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر لحين صدور الامر لهم بالتحرك . أما ضباط لجنة القيادة الثلاثة الذين كانوا موجودين في سيناء رهم انور السادات وصلاح سالم في رفح وجمال سالم في العريش ، فقد أو فد اليهم عبد الناصر زمله حسن ابراهيم بالطائرة الى العريش صباح يوم ٢١ يوليو حيث أخطرهم بالموعد النهائى للحركة .

وقد روى لنا محمسد نجيب فى الصفحة ٣١ من ملكراته واقعة زيارة الصحفى المعروف محمد حسنين هيكل رئيس تحرير آخر ساعة وقتئذ والمقدم جلال ندا الذى كان يعمل محررا عسكريا بدار أخبار اليوم لمنزله صباح يوم ١٩ يوليسو لسؤاله عما تم فى مقابلته مع الدكتور محمد هاشم وزير الداخلية التى جرت فى الليلة السابقة مبائرة تلك الزيارة التى أدهشته ، واستطرد محمد نجيب قائلا : « وأثناء جلستنا فوجئت بحضور المقدم جمال عبد الناصر والرائد عبد الحكيم عامر على غير موعد ولما وضح من حركتهما أنهما يريدان أن يسرا الى بشىء ما أخذتهما من الصالون الى غرفة الطعسام المجاورة ولكن بعد أن طلب هيكل أن أقدمه لهما وكان لقاؤه الاول لهما ، وفى هذه الجلسة تحدد موعد الثورة .

وكان جمال وعبد الحكيم يريدان أن تكون الحركة يوم ٤ أغسطس لسببين :

اولهما: اكتمال وصول الكتيبة ١٤ مشاة الى القاهرة فى حركة التنقلات العادية (يبدو ان الذاكرة هنا قد خانت محمد نجيب فان الكتيبة التى كانت مقدمتها قد وصلت الى القاهرة فعلا وكان عبد الناصر يترقب وصول قوتها الاساسية من العريش كانت الكتيبة الاولى مدافع ماكينة وكان ينتظر وصولها يوم ٢٦ يوليو ٥٢ ولم يكن للكتيبة ١٤ مشاة أى دور فى التنقلات) .

وثانيهما: هو أن يكون الضباط الاحرار قد حصلوا على مرتباتهم في أول الشنهر.

ورفضت السببين فان القوات التي كانت معنا تعتبر كافية لانجاز مهمتنا وليس هناك مبرر للتأجيل من أجل استلام المرتبات .. وحسمت الامر بتوضيح الخطر الذي بهددنا جميعا والذي لمح به وزير الداخلية في جلستي معه الليلة الماضية واتفقنا على أن تحركنا يجب أن يتم خلال أيام محدودة حتى نحقق عنصر المفاجأة » .

وليس في رواية محمد نجيب ما يتناقض مع مجرى الاحداث وفقا للتسلسل الزمنى الذى سبق أن اوردناه عند بحثنا عن اليوم الذى تم فيه تحديد الموعد النهائى للحركة فان ما ذكره نجيب لزائريه جمال وعبد الحكيم عن وجهة نظره في ضرورة الاسراعبالحركة بعدمااستشفه من أخطار تحدق بها خلال لقائه مع الدكتور محمد هاشم وزير الداخلية كان حافزا لعبد الناصر بلا شك لاعادة تفكيره في الموعد . وكان واحدا من العوامل الرئيسية التي جعلته يعدل عن قرار لجنة القيادة السابق بتحديد يوم ه

اغسطس موعدا للحركة وتقديمه نحو أسبوعين ولم يتأكد قراره بالمدول الا بعد لقاء ثروت عكاشة به يوم ٢٠ يوليو حينما أبلغه مضمون الحديث التليفوني الذي دار بينه وبين أحمد أبو الفتح ، كما سبق أن أوضحنا .

ولقد أيد البفدادي في مذكراته روالة نجيب عن زبارة عبد الناصر وعامر لبيته يوم ١٩ يولبو كما أيدها أنور السادات في كتابه « قصة الثورة كاملة » ولكنهما قررا أن عبد الناصر لم يتمكن من اخطاره بموعد الحركة بسبب تواجد محمد حسنين هيكل وجلال ندا في صالون منزله وان كان ذلك السبب في جهل نجيب بموعد قيام الحركة حتى تم الاتصال به تلبفونيا عقب نجاح المرحلة الاولى ، ولم يقدم لنا البغدادي ولا أنور ألسادات تعليلا منطقيا واحدا يدعونا الى عدم تصديق رواية محمد نجيب عن معرفته موعد الحركة من عبد الناصر وعبد الحكيم يوم ١٩ يوليو فانه ما داما قد اتفقا مع نجيب في حدوث هذه الزيارة وما داما قد سلما بالفرض الذي أجريت من أجله وهو اخطار نجيب بموعد الحركة فهل يتمشى مع المنطق أن يعدم عبد الناصر الوسيلة \_ مع ما اشتهر عنه من ذكاء \_ لاخطار محمد نجيب بما يريد لمجرد وجود زائرين عنده في صالون المنزل ؟ .. وسواء صدقنا رواية نجيب عن أخذ ضيفيه الى غرفة الطعام المجاورة للصالون حيث خلا الجو له معهما للحديث وهي الرواية التي أكدها لي المقدم جلال ندا احد شهودهذا الاجتماع أم استنتجنا أنه قد تم تحــايله على الموقف بوسيلة أخرى قد تكون عن طريق التحدث معهما بحرية أثناء مرافقته لهما عبر حديقة المنزل وهما في الطريق الى الباب الخارجي لتوديعهما

كما كانت عادته فى توديع زائريه فان النتيجة واحدة وهى ان حديث اقد تم تبادله بين نجيب وزائريه عبد الناصر وعبد الحكيم وان هذا الحديث كان يتعلق بلا شك بموعد الحركة المنتظر .. ان عبد الناصر الذى عرفناه لم يكن هو ذلك الشخص الذى يعود من مثل هذه المهمة خائبا لسبب تافه يمكن أن يجد عشرات الحلول للتحايل عليه ولم تكن المهمة بسيطة لبتخلى عنها بهذه السهولة فلقد جاء بنفسه ليخطر القائد أن عليه أن يتأهب فأن موعد الضربة المنتظرة قد حان وان الامر لن يتعدى أياما قلائل بأية حال .

وربما كانت أكثر الروايات التى قصد بها النيل من دور محمد نجيب هى الرواية التى ذكرها أنور السادات فى كتابه قصة الثورة كاملة فى الصفحتين ٨٥، ٨٦ والتى تقول:

« لقد كان اللواء نجيب في بيته لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا بل ولم نكن قد فاتحناه حتى ذلك الوقت بمسألة قيادته للثورة . . . لقد كان كل شيء يعد له لكى يدخل من أبواب التاريخ كنا جميعا نمهد له آلطريق في تلك الايام نحو الخلود كنا نواصل ليلنا بنهارنا لمكى يخرج من بيته وهو لا يعلم ويقال له . . أنت زعيم . رقابنا ومصائر أطفالنا وزوجاتنا . . كل هذا لكى يصبح اللواء الذى في بيته على رأس الدولة وهو لا يعلم . لنتأمل اذن في هذا الوضع التاريخي العجيب وليتأمل معنا العالم كله في كيف المسبح الرجل ماى رجل من زعيما وقائدا لثورة شعبية في اربعة أيام . . في غمضة عين اليس هذا شيئا اشبه

بالسحر أن .. ألا يذكرنا هذا بمصباح علاء الدين وخاتم سليمان والعملاق الذي يخرج من القمقم ليقول: شبيك لبيك عبدك ملك يديك .. لقد قلنا للواء نجيب هذا .. قلنا له شبيك لبيك وكل ما تطلبه بين يديك وطلب أن يكون فكان .

وفى اللحظة الاولى التى وطئت فيها أقدام ا نجيب المبنى رئاسة المجيش كانت أبواب التاريخ كلها قد فتحت على مصاريعها أمامه . . . كان قد أصبح زعيما وهو الذى كان لا يعلم » .

ولا شك ان هذه الرواية قد ظلمت محمد نجيب ظلما بينا بهذه العبارات القاتلة المزوجة بالتهكم والسخرية والتى كتبها السادات بلا شك عقب تنحية محمد نجيب عن منصبه في ١٤ نوفمبر ٥٤ كوسيلة للنيل من تاريخه والزراية بشأنه والاستخفاف بدوره بالنسبة لحركة الجيش ولارضاء عبد الناصر وزملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة .

لقد كان بقاء قائد الحركة في بيته حتى انتهاء المرحلة الاولى منها أمرا طبيعيا اذ لا مكان لضابط في مثل رتبته بين الوحدات المستركة في الحركة والتي كانت قد توزعت كلها الى سرايا وفصائل تولى قيادتها ضباط من صفار الرتب وانطلقوا بها في الشوارع لتنفيذ المهام المكلفين بها ...

وحق القائد العام في عدم مرافقته للقوات المشتركة في العمليات والاكتفاء بقيادتها وتوجيهها من أمكنة بعيدة في الخلف حق طبيعي معترف به للقادة على هذا المستوى بالنسبة لجميع الجيوش وليس هو محل خلكف بين العسكريين ولا حاجة بنا لضرب عشرات من الامثلة على العسكريين ولا حاجة بنا لضرب عشرات من الامثلة على

ذلك ، ومن العجيب أن يوجه مثل هذا النقد لقائد الحركة ولا يوجه لبعض أعضاء لجنة القيادة الذين نأوا بأنفسهم عن مسرح الاحداث اتقاء للمسئولية ولم يكتفوا بذلك بل أعدوا في احكام وبراعة أدلة النفي التي تثبت براءتهم من الاشتراك في هذه المفامرة كي ينجوا برقابهم في حالة فشلها .

لقد كان القر الطبيعى المفترض أن يتواجد فيه قائد الحركة هو مبنى رئاسة الجيش بكوبرى القبة وحينما تم الاستيلاء عليه وعلى المنطقة العسكرية من العباسية الى الماظة دعى اللواء محمد نجيب كى يحضر الى مقر قيادته الجديدة ليتولى عبء مسئوليته . ولم يكن الرجل خلال تلك الساعات الحرجة راقدا فى فراشه بغط فى نوم عميق بل كان كما ذكر فريسة للقلق ونهبا للترقب والانزعاج ساهرا فى صمت ثقيل يدخن غليونه وقد تركزت نظراته على التليفون الذى سوف يحمل له أهم خبر فى حياته وقد عبر نجيب بصدق عميا خالجه من مشاعر خلال تلك عبر نجيب بصدق عميا خالجه من مشاعر خلال تلك اللحظات القلقة فى الصفحة ؟٣ من كتيبابه « كلمتى التاريخ » فقال:

« ولم تمض دقائق حتى علا رئين التليفون واستبدت بى الاثارة فقد خامرنى يقين بأن اللحظة الحاسمة التى كنت أترقبها قد حانت وأمسكت التليفون بلهفة شديدة وسرعان ما دب الاطمئنان الى قلبى فقد طرق سمعى صوت الرائد جمال حماد هو يهنئنى بنجاح المرحلة الاولى للخطة . . وكان الرائد جمال حماد أركان حربى بسلاح المشاة واحد الضباط الاحرار المسئولين عن تنفيذ خطة الثورة . . وأبلفنى جمال حماد وقتئذ انه سيرسل لى المثرة عربات مدرعة لاحضارى من المنزل » .

ولم يتردد القائد في الحضور حينما دعى الى مقر قيادته لتولى مسئولياته ولم ينتظر وصول العسربات المسدرعة بل ركب في الحسال سيارته الاوبل السوداء الصغيرة وتوجه بها الى مبنى رئاسة الجيش فقد كان الوقت لا يحتمل التأخير . هذا وان تصوير الوضع بأن الامر كان أشبه بمصباح علاء الدين أو خاتم سليمان وان الضباط الاحرار قالوا لمحمد نجيب شبيك لبيك ما تطلبه بين يديك . . هذا التصوير كان يخالف الواقع تماما فعندما حضر محمد نجيب الى مقر رئاسة الجيش لم يكن فعندما حضر محمد نجيب الى مقر رئاسة الجيش لم يكن الطريق أمامه مفروشا بالورود ولم تكن الاخطار قد زالت وربما لم تكن أبواب التاريخ هي التي ستفتح أمامه كزعيم منها الا الى الساحة التي سيتلقى فيها في قلبه رصاص منها الا الى الساحة التي سيتلقى فيها في قلبه رصاص فرقة الاعدام .

عندما حضر محمد نجيب الى رئاسة الجيش قبل فجر ٢٣ يوليسو ١٥ لم تكن حركة الجيش قد تم لهسسا السيطرة بعد على الاغلبية العظمى من وحدات الجيش . . لقد كانت هناك قوات كبيرة فى قلب القاهرة لم تعلن عن انضمامها بعد وكانت قوات الفسرقة الاولى المشاة فى سيناء لا تدرى شيئا بعد عن هذه الحركة اما قوات الاسكندرية فلم تكن قد سمعت بالمرة أية أنباء عن هذه الحركة وقد ثبت أنها لم تعلم بها الا عن طريق البيان الحركة وقد ثبت أنها لم تعلم بها الا عن طريق البيان والنصف صباحا وكانت الخطسورة الاولى كامنة فى السابعة والنصف صباحا وكانت الخطسورة الاولى كامنة فى السابعة الاسكندرية حيث مقر الملك والحكومة والقسسائد العام القوات المسلحة وحيث توجد أكثر القوات ولاء للملك كما

كان مفترضا وهى فوات الحرس الملكى والسلاح البحرى وخفر السواحل وقد ثبت ان البيان الاول للحركة الذى صدر باسم اللواء محمد نجيب من دار الاذاعة كان هو العامل الحاسم فى انضمام جميع قوات الجيش غير المشتركة فى الحركة الى القوات الثائرة .

ولكن حتى بعد أن انضمت قوات الجيش بأكملها الى الحركة صباح ٢٣ يوليسو ٠٠ هل كان يمكن الجزم بأن المخاطر قد انتهت لا لقد كان الجيش المصرى بأكمله تحت قيادة أحمد عرابي عام ١٨٨٢ حينما أعلن ثورته على الخديو توفيق ولكن تواطؤ توفيق مع الجيش البريطاني أدى الى كارثة التل الكبير والاحتلال البريطاني .. كيف كان يمكن ضمان النتائج صباح يوم ٢٣ يوليو ٥٢ مع تواجد فاروق بالاسكندرية في نفس الموقف الذي كان عليه سلفه الخائن توفيق منذ سبعين عاما وكان الفرق الوحيد أن قوات الغزو البريطاني كانت في عام ١٨٨٢ محمولة على ظهر سفن الاميرال سيمور في عرض البحر في طريقها الى شاطيء مصر بينما كانت قوات الاحتلال البريطانية التى كانت تزيد على ثمانين ألف مقاتل بمنطقة القناة لا تفصلها عن القاهرة الا مسافة مائة كيلو متر على الاكثر . كيف كان يمكن ضمان عدم اســـتعانة فاروق بالانجليز مثل ما فعل توفيق أو ضمان عدم تفكير الانجليز أنفسهم في اغتنام الفرصة والزحف على القاهرة لاستعادة سيطرتهم المفقودة وتكرار مأساة أحمد عرابي ؟

ان مجرد اذاعة البيان الاول باسم محمد نجيب في السابعة والنصف صباحا من دار الاذاعة معناه أن الرجل قد حمل على عاتقه مسئولية الحركة بأكملها تاريخيا أمام

حكم التاريخ وجنائيا أمام الملك وحكومته وأصبح هو الرمز المجسد لها ينتصر اذ دان لها النصر واذا فشلت فسيكون عليه تحمل وزرها وعواقبها مثل ما تحملها سلفه احمد عرابي من قبل فهو أقدم المتمردين رتبة وأول من كانت المسئولية سوف تلقى على كاهله كيف لا وهو الذي نصب نفسه قائدا عاما للقوات المسلحة ـ رغم أنف الملك ـ وهو الـذي أذيع البيان باسمه على الشعب من دار الاذاعة بهذه الصفة التي انتحلها لنفسه قوة واقتدارا .

هذا ولم يكن في الامكان القول بأن الحركة قد دان لها النجاح وان المخاطر قد زالت الا في الساعة السادسة مساء يوم ٢٦ يوليــو ٥٢ حينما استقل فاروق اللنش البخارى الى المحروسة وأنزل العلم الملكي من فوق سارية قصر رأس التين . وحتى يمكننا الحكم على مدى شجاعة محمد نجيب في تحمله مسئولية الثورة علينا أن نتذكر الكلمة التي وجهها اليه اللواء فؤاد صادق عقب نجاح الحركة وهو الرجل الذي لا يتطرق الشك الى شجاعته فقد قال : « لقد قبلت القيام بما لم أجرؤ على مجرد التفكير فيه » كما أن هناك واقعة أخرى لا يدري بها الأ افراد قلائل من الضباط الاحراد وهي ذهاب عبد الحكيم عامر صباح يوم ٢٣ يوليو الى منزل العميدا، حعبدالحميد نعمت وكان رجلا معروفا بوطنيته وشجاعته في حرب فلسطين عام ٨٨ وعرض عبد الحكيم على الرجل منصب رئيس هيئة اركان حرب الجيش وكان عبد الناصر يهدف من وراء ذلك الى زيادة ثقل قيادة الحركة بضم هـذا الضابط المكبير الرتبة المرموق الشمخصية الى جانب

القائد العام محمد نجيب .. وعلى الرغم من أن الامور في القاهرة كانت قد استقرت بانضمام قوات الجيش وتأييد الشعب الجارف للحركة فان الدهشة والذهول أصابا عبد الحكيم عامر عندما أبدى العميد اعتذاره عن تولى ذلك المنصب الخطير فان شجاعته لم تستطع أن تزيل من نفسه عوامل القلق والخوف من العواقب التي لا تزال في باطن الفيب . وهكذا تفلب صوت العقل عنده على دوافع المخاطرة والاقدام في سبيل الوطن وضاعت من العميد فرصة العمر ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه .

# خطة الشورة وكسف تأهبت الأحداث لتنفيذها؟

في الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء ٢٢ يوليو اجتمع في منزل خالد محيى الدين بشارع فوزى المطيعى بمصر الجديدة عشرة من الضباط الاحرار كان ستة منهم من أعضاء لجنة القيادة وهم عبد النساصر وعبد اللطيف البغدادى وكمال الدين حسين وحسن ابراهيم وخالد محيى الدين وعبد الحكيم عامر الذى كان يعمل برئاسة الفهـــوقة برفح وكان في أجازة ميدان بالقاهرة وحضر الاجتماع أربعة ضباط من خارج اللجنة هم : عبد المنعم أمين من سلاح المدفعيسة وحسين الشافعي من سلاح الفرسان وزكريا محيى الدين من سلاح المشاة وابراهيم الطحاوى من سلاح خدمة الجيش .. وكان موعد اللقاء محددا من قبل ويمكن اعتباره بمثابة اجتماع عقده القائد لمجموعة الاوامر ليصدر لهم امر العمليات الذي يحدد الواجبات المخصصة لوحداتهم كما هو متبع في فن التكتيك الحسسربي . ولذا كان من المفترض أن يتولى عبد الناصر بصفته الرئيس المنتخب للجنة القيادة مهمة قراءة الامر على زملائه الحاضرين ولكنه آثر ترك هـذه

المهمة الزكريا محيى الدين استاذ التكتيك الحربى بكلية اركان الحرب . وكانت الخطة مسجلة في ست صفحات فولسكاب ومكتوبة بخط عبد الحكيم عامر ووضعت عليها بعض التعسديلات بخط زكريا محيى الدين مع بعض اللاحظات بخط عبد الناصر .

واقتصر الاجتماع على مناقشية المرحلة الاولى من الخطة والتي كانت تستهدف في جملتها السيطرة على القوات المسلحة وكان تنفيذها يبدأ في الساعة الواحدة صباحا بتحرك سرية مشاة من الكتيبة ١٣ من معسكر العباسية لاحتلال مبنى رئاسة الجيش بكوبرى القبة الذي كان يقع في الطابق الاول منه مكاتب ادارة الجيش بينما يقع في الطابق الشاني منه مكتب الفريق حسين فريد رئيس أركان حرب الجيش وهيئة مكتبه وعينت مقدمة كتيبة مدافع الماكينة الاولى المشاة القادمة من معسكر الهاكستيب لتكون قوة احتياطية للمعاونة في تنفيذ هذا الواجب . وفي ساعة الصفر المحددة كان على وحدات المدفعية بأقسامها المختلفة التحرك س معسكراتها في ألماظة والهاكستيب لضرب حلقة من الحصار حول المنطقة العسكرية الممتدة من معسكر العباسية جنوبا الى منطقة معسكرات الجبش بألماظة شرقا والى منطقة هاكستيب شمالا واغلاق جميع مداخل القاهرة الشرقية والشمالية التى تؤدى الى مناطق المعسكرات وآلى رئاسة الجيش . وكان سلاح الفرسان مكلفا بالاشتراك مع سلاح المدفعية في احكام هذا الحصار بوحات تعين من الدبابات السيارات المدرعة والكتيبة الميكانيكية \_ وخصصت مشاة من الكتيبة ١٣ لاحتلال مبنى قيادة سلاح

الحدود الذى كان يرأسه اللواء حسين سرى عامر عميل السراى وخصم الضباط الاحرار اللدود وكان المبنى يقع خلف رئاسة الجيش بكوبرى القبة ونظرا لتوقع حدوث مقاومة من جنود سلاح الحدود لذلك وضع تروب من الدبابات الشيرمان في معاونة سرية الكتيبة ١٣ مما أدى الى تأجيل عملية الاستيلاء على المبنى الى أول ضوء يوم ٢٣ يوليو ليتيسر استخدام الدبابات .

وكان احتلال دار الاذاعة بمكاتبها بشارع الشريفين وباستوديوهاتها بشارع علوى موكولا الى فصيلة من الكتيبة ١٣ مشاة بمعاونة تروب من السيارات المدرعة من سلاح الفرسان .

وكان دور سلاح الاشارة بالخطية هو السيطرة على مصلحة التليفونات بشارع الملكة نازلى ( رمسيس حاليا ) عن طريق تروب من السيارات المدرعة من سلاح الفرسان بهدف تعطيل شبكة التليفونات بالمصلحة لمنع حدوث أية اتصالات بين الاسكندرية والقاهرة وكذا السيطرة على تحويلة التليفونات العسكرية الوجودة بالدور الارضى بمبنى رئاسة الجيش بكوبرى القبة لمنع اجراء أية اتصالات بين قادة الجيش ووحداته .

وفى الوقت الذى تجرى فيه وحدات الاسلحة المقاتلة هذه التحركات لتنفيذ مهامها مستخدمة عربات نقل الجند التى يتم تجهيزها واعدادها بالوقود بواسسطة سلاح خدمة الجيش حددت مجموعات صفيرة من الضباط للقيام بعمليات اعتقال كبار قادة الجيش والطيران فى

بيوتهم لضمان عدم توجههم الى وحداتهم ومنعهم من اصدار أية أوامر لتحريك قوات عسكرية يمكن أن تتصدى للحركة .

وكان دور سلاح الطيران ينحصر في السيطرة على مطاراته الثلاثة الرئيسية حول القاهرة وهي ألماظة ومصر الجديدة وغرب القاهرة ليلة ٢٣/٢٢ يوليو بمعلونة وحدات من السيارات المدرعة وعلى أن يبدأ استخدام الطائرات المقاتلة صباح يوم ٢٣ يوليو بالقيام بعدة طلعات فوق القاهرة والاسكندرية على ارتفاع منخفض لاحداث التأثير المعنوى المطلوب وهو تشجيع القوات المشتركة في الحركة وفي نفس الوقت بث روح اليأس في نفوس الملك وحكومته وأعوانه لحثهم على الاستسلام . وكان من أهم أهداف الطيران القيام بطلعات استطلاع فوق مداخل القاهرة الشرقية لاستكشاف أية تحركات بريطانية في اتجاه العاصمة تمهيدا للابلاغ عنها والتصدى لها والعمل اتجاه العاصمة تمهيدا للابلاغ عنها والتصدى لها والعمل الهروب من مصر عن طريق البحر أو الجو .

واستكمالا لتنفيذ الخطة كانت الاوامر الصادرة لجميع قوات الحصار تقضى بمنع أى ضابط من رتبة مقدم فما فوق من اجتياز نطاق الحصار والدخول الى أماكن تجمع الوحدات بالمستكرات حتى لا يفكر أحدمن الضباط القدامى في القيام باعمال مضادة للحركة . . وكان أمل قيسادة الحركة في انضمام باقى وحدات الجيش معقودا على وصول الضباط الشبان من رتب الرائد والنقيب والملازم الى وحداتهم في الصباح حيث سيكون من السهل عليهم

السيطرة على وحداتهم واعلان انضمامها الى القوات الثائرة فان مشاعرهم وأمانيهم لا تختلف عن تلك التي تملأ نفوس زملائهم من الضباط الاحرار وسوف يكون المجال امامهم متسبعا بعد غياب القادة والضباط القدامي عن أنظارهم فان قوات الحصــار سوف تكون قـد تكفلت بابعادهم ومنع دخولهم الى المعسكرات . هذا ولم يكن واردا في الخطة الاستيلاء على مبنى القيادة العسامة للقوات المسلحة بثكنات قصر النيل ( مكان فندق هيلتون ومقر الجامعة العربية حاليا) فقد كان المبنى خاليا بسبب وجود الفريق محمد حيدر القائد العام وهيئة مكتبه جميعا في المقر الصيفي للقيادة العامة بثكنات مصطفى باشا بالاسكندرية . وكانت السيطرة على وحدات الجيش بالمناطق الخارجية وخاصة في سيناء والاسكندرية موكولة الى الضباط الاحرار بهذه الوحدات على أساس تنحية قادتها وتوليهم قيادتها بأنفسهم بمجرد ابلاغهم اشارة النجاح . ومن أجل أخطار ضباط لحنة القيادة الثلاثة في سيناء بموعد الحركة وحتى يتأهبوا لتنفيذ واجبهم أرسل عبد الناصر أحد زملائه بلجنة القيادة وهو قائد الاسراب حسن ابراهيم على متن الطائرة المتجهة الى العريش صباح يوم ٢١ يوليو برسالة عاجلة تلقاها جمال سالم وأنور السادات في مطار العريش كانت تقضى بنزول السادات الى القاهرة يوم ٢٢ يوليو لتنفيذ الواجب الموكول الى سلاح الاشارة في تعطيل شبكة التليفونات ليلة ٢٣/٢٢ بوليو طبقا للخطة وتكليف جمال سالم وصلاح سالم بالسيطرة على قوات العريش ورفح ممجرد ابلاغهمسما اشارة النجاح .

ومن اجل الاتصال بالضباط الاحرار بالاسكندرية استدعى عبد الناصر النقيب احمد حمروش الضابط بالآلاى المضاد للطائرات بالاسكندرية وكلفه بنقل رسالة الى الضباط الاحرار بالاسكندرية لابلاغهم بموعد الحركة وبالدور المطلوب منهم من اجل تأمين المنطقة والسيطرة عليها .

وكانت الخطة في اجمالها تتميز بالبساطة والواقعية وتحددت فيها الواجبات وفقسا للامكانيات المتاحة ولو كانت قد سارت بالطريقة التي رسمت لها الأمكن للضياط الاحرار السيطرة على القوات المسلحة دون أية مقاومة ولتم اعتقال قادة الجيش في بيوتهم ولكانت المفاجأة مذهلة للملك والحكومة في الاسكندرية عند استماعهم الى البيان الأول للحركة في السابعة والنصف من صباح ٢٣ يوليو من دار الاذاعة بالقاهرة ولكن الاقدار تدخلت وتسرب سر الحركة الى الملك وأعوانه قبل ساعة الصفر بثلاث ساعات على الاقل مما كاد يهدد الحركة بالفشل بل ويقضى عليها قبل أن تبدأ ولكن عنابة الله كانت في صف شعب مصر وجيشها فحدثت وقائع ومصادفات أغرب من الخيال مما أتاح للحركة فرصة الفوز والنجهاح ورغم وقوع بعض الارتباك في بادىء الامر الا أنه سرعان ما اسستقرت الاوضاع وجرى تنفية الخطة الموضوعة كما رسمت تماما .

ولكن الخطأ الوحيد الذى لم يظهر فى الخطة الإخلال مرحلة التنفيذ كان هو عدم ادراك واضعى الخطة ان استوديوهات الاذاعة وقتئذ بشارع علوى كانت تعتمد فى بثها على خطـــوط تليفونية متصلة بمحطة الارسال

الرئيسية بضاحية « أبو زعبل » ولذا فأن من يسيطر على محطة الارسال هذه كان في امكانه بث الارسال أو قطعه كما حدث فعلا صباح يوم ٢٣ بوليو عندما انقطع الارسال قبل القاء المقدم السادات البيان الاول للحركة الصادر باسم اللواء محمد نجيب وقد تم تدارك هذا الخطأ عن طريق عملية جريئة قام بها الرائد مجدى حسنين كما سيرد فيما بعد .

وكانت المرحلة الثانية من الخطة تقضى بالعمل على السيطرة على جهاز الحكومة المدنى عن طريق حكومة مدنية يثق فيها الشعب ويكون ولاؤها في نفس الوقت مكرسا للجيش .

اما المرحلة الثالثة فكانت تقضى بالتخلص من الملك فاروق وكان لابد من اخفاء هذا الهدف حتى اللحظة الاخيرة ريثما يتم اعداد الخطوات التى تضمن تنفيذه تجنبا لتدخل القوات البريطانية اذا ما لجأ اليها الملك طالبا تدخلها لحمايته أو بمبادرة من جانبها لاغتنام الفرصة واستفلال الظروف ،

وحددت ساعة الصفر لبدء التحركات الساعة الواحدة صباح ٢٣ يوليو واختيرت كلمة السر للعملية (نصر) .

وبعد أن انتهى زكريا محيى الدين من قراءة الخطة وضعها فى جيبه وقال «على بركة الله » وقبل أن ينصر ف الضباط الحاضرون تبادلوا الاحضان والقبلات اذ كان من المحتمل أن يكون هذا اللقاء هو آخر لقاء بينهم . . وعندما انصرف زكريا التفت عبد الناصر الى الحاضرين قائلا :

الحكاية مش اقدمية ؟ . اذ انه كان المفترض أن يلقى عبد الناصر بنفسه أمر العمليات على زملائه ولكنه ترك

هذه المهمة كما ذكرنا لزكريا محيى الدين ونظرا لان زكريا كان أقدم منه في الرتبة فقد خشى من تأثير ذلك على زملائه الحاضرين .

#### كيف تأهبت القوات المدرعة ؟

في الخامسة مساء وعقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في منزل خالد محيى الدين بمصر الجديدة اتجه حسين الشافعي الى منزل زميله تروت عكاشة ببيوت الضماط بثكنات العباسية وعكفا معا على دراسة الخطة التي عرف حسين تفصيلاتها أثناء الاجتماع المذكور ، ومضى الزميلان يستخلصان الواجبات المنوطة بسلاح الفرسان وكانت هامة وخطيرة وقد دون ثروت عكاشة بخط بده الخطوات التنفيذية على وريقات صفيرة عددها عشر يمثل كل منها عملية من العمليات ووضع على رأس كل عملية اسم قائدها . وفي الثامنة مساء انضم الى الزميلين زميلهما الثالث في قيادة الفرسان خالد محيى الدين ولم يكن الرجل قد تخلف عن الحضور اليهما بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد في منزله الا تلبية لواجبه الابوى نحو ابنته المريضة فقد حملها الى الطبيب بميدان الاسماعيلية ( التحرير حاليا ) كما كانت عادته كل يوم ـ وبمجرد عودته من عند الطبيب ارتدى ملابسه العسكرية واسرع بالانضــمام الى زميليه في منزل ثروت ومضـوا جميعا براجعون تفصيلات الخطة ويقومون بتوزيع المهام على الوحدات المدرعة التي تقرر اشتراكها في الحركة .

وخلال انهماك الضباط الثلاثة في عملهم دخل عليهم عبد الناصر فجأة وكان يرتدى قميصا وبنطلونا ولم يكن

قد ارتدى ثبابه العسكرية بعد ـ وقـدم ثروت عكاشة لزملائه طعاما خفيفا وعندما اطمأن عبد الناصر على قوة روحهم المعنسوية انصرف وابتسامة الامل ترتسم على جميع قسمات وجهه ونظرا لما كان يعهده في زميله ثروت من رقة العاطفة فقد التفت اليه قائلا « ثروت أرجو ألا تحمل للعواطف أي تأثير عليك » وعندما حلت الساعة العاشرة مساء أنهى الزملاء الثلاثة الاجتماع وتوجه حسين الشافعي وثروت عكاشة الى ثكنات سلاح الفرسان بينما أخذ خالد محيى الدين طريقه الى بواية الفرسيان التي تؤدى الى الكتيبة الميكانيكية التي كان معمل قائدا ثانيا لها و فوجىء حسين وثروت بمجرد وصولهما الى ثكنات سلاح الفرسان بانطفاء الانوار فحأة وكان أول خاطر حال بأذهان الضياط أن ما حدث كان متعمدا وأن الخطة قد انكشفت وان اطفاء الانوار ما هو الا وسيلة لاحباط المخطط الذي ينوون تنفيذه غير ان ذلك الامر لم يفت في عضدهم بل دفعهم الى مزيد من الحماس وعلى ضوء الشموع ومصابيح اليد بدأ ثروت عكاشة يصدر الأوامر التنفيذية الي جميع الضباط المشسسركين من وحدات الدبابات والسيارات المدرعة بينما كان حسين الشافعي يشرف على سرعة وسلامة التنفيذ ، ولم تلبث الانوار أن أضيئت بعد أقل من نصف ساعة مما أكد للضباط أن انطفاءها كان عطلا طارئا وأمرا غير متعمد \_ وكان الحظ حليف القوات المدرعة في تلك الليلة فان دور خدمة الطوارىء بين وحدات القاهرة كان منوطا بكتيبة من الدبابات من سلاح الفرسان مما عاون على نجاح الخطة .

## كيف بلغت ساعة الصفر خطساً الى قسوة مدافع الماكينسسة ؟

كانت مقدمة كتيبة مدافع الماكينة الاولى قد وصلت من العريش الى معسكر هاكستيب يوم ١٣ يوليو ٥٢ وهي وحدة ادارية ضعيفة لا يتجاوز عدد أفرادها المسلحين بالبنادق ٦٠ جنديا وكانت مهمتها اعداد المعسكر لباقي القوة الاساسية التي كان مقدرا وصولها يوم ٢٦ يوليو. وكانت التعليمات الصادرة من قيادة الضباط الاحرار تقضى بتواجد قائد هذه القوة المقدم بوسف صديق هو وضباطه الساعة الثامنة مساء بمقر الوحدة بهاكستبب حيث يصله النقيب زغلول عبد الرحمن مندوبا عن قيادة التنظيم لابلاغه الاوامر النهائية الخاصة بسساعة الصفر والواجب الذي حدد للقوة وفقا لخطة التحركات. ولم بكن أحد من ضباط قوة مدافع الماكينة \_ كما ذكر يوسف صديق في مذكراته ـ يدرى شيئًا عن الحركة المزمع القيام بها عدا قائدها بالطبع بوسف صديق والضابط الذي يليه في الأقدمية النقيب عبد المجيد شديد . واستفل يوسف صديق فرصة الخطأ الذى ارتكبه الضابط المنوب في الليلة السلسابقة بزوغانه من المعسلكر ومبيته بالخارج في ايجساد المبرر المعقسول أمام الضباط في تكليفه لهم بالتوأجد حميعا في المساء بالمسكر لقضاء الليل به بحجة أن ذلك سيكون فيه عبرة للجميع حتى لا يفكر أحد في مخـــالفة الاوامر مرة أخرى ــ وتصادف حضور ثلاثة من الضباط الجدد في هذا اليوم للانضمام الى قوة الكتيبة واستقر رأى يوسف بعد تردد على اشراكهم في العمل الكبير المنتظر ليفخر كل منهم بعد ذلك أمام أولاده وأحفاده بما قام به في أول يوم من خدمنه بالجيش .

وحدد يوسف لضباطه الساعة السسادسة مساء كى يلتقوا بميدان صلاح الدين بمصر الجديدة حيث يركبون العربات التى ستنقلهم الى معسكر هاكستيب . . ووصل يوسف الى مكان اللقاء مبكرا خمس عشرة دقيقة عن الموعد واشترى حقنة من صيدلية مجاورة لوقف نزيف الرئة الذى كان قد عاوده فى الايام الاخيرة وبعد أن حقنه التومرجى الموجود بعيادة أحد الاطباء بالميدان شعر بالهدوء والراحة . وفى تمام السادسة اكتمل عقد الضباط الذين بلغ عددهم اثنى عشر ضلياطا فاستقلوا العربات الى معسكرهم .

وفى الساعة الثامنة مسسساء وصل النقيب زغلول عبد الرحمن مندوب قيادة التنظيم وكان يحمل معه بطيخة كبيرة ولما حاروا فى قطعها لعدم وجود سكين استخدموا سونكى بندقية فى ذلك . وفى الوقت الذى انهمك فيه الضباط فى تقطيع وتوزيع البطيخة انفرد زغلول عبد الرحمن بالمقدم يوسف صديق وأفضى اليه بأمر القيادة الذى كلف بنقله اليه :

ساعة الصفر منتصف الليل الواجب المخصص للقوة مساندة سرية الكتيبة ١٣ المشاة في تنفيذ واجبها في الاستيلاء على مبنى رئاسة الجيش بكوبري القبة .

وقد ارتكب زغلول عبد الرحمن خطأ جسيما في مفهوم الفن العسكرى بابلاغه ساعة الصفر مبكرة عن موعدها الصحيح بمقدار ساعة كاملة اذ أن تقديم ساعة الصفر أو تأخيرها عن الموعد المحدد في خطة العمليات قد يؤدى الى

فشل العملية بأكملها وقد يتعرض مرتكبها الى تقديمه للمحاكمة العسكرية ولكن الله سلم فبدلا من أن يؤدى هذا الخطأ غير المقصود الى الفشل كان من أهم عوامل النجاح للحركة .

### كيف استعدت الكتيبة ١٣ مشاة لأداء دورها التسساريخي ؟

على اثر الزيارة التى قام بها عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وجمال حماد لمنزل العقيد أحمد شوقى بمصر الجديدة قبيل الحركة ببضع سلاعات والتى انتهت بانضمامه الى الحركة كما سبق أن وضحنا انتقل الجميع الى سيارة عبد الناصر للتوجه بها الى منزل الرائد صلاح نصر اركان حرب الكتيبة ١٣ بشارع الدويدار بحدائق القبة حيث كان من القدر وصول زكريا محيى الدين حوالى السادسة مساء لالقاء أمر العملبات الذى سوف يحدد المهام التى أوكلت الى سرايا الكتيبة ١٣ وفقا للخطة يحدد المهام التى أوكلت الى سرايا الكتيبة ١٣ وفقا للخطة الموضوعة .

وما كاد جرس الباب يدق ببيت صلاح نصر بحدائق القبة في السادسة مساء حتى تملكته الدهشة بمجرد أن فتحه فقد وجد أمامه قائد كتيبته العقيد أحمد شوقي ولم يكن لديه أية فكرة أن رئيسه مشترك معه في الحركة فقابله بالعنسساق والترحيب وبمجرد وصول ذكريا محيى الدين بدأ الاجتماع الذي حضره مع صلاح نصر كل من أحمد شوقي وجمال حماد والنقيب جمال القاضي وأتم ذكريا تحديد الواجبات التي خصصت لسرايا الكتيبة

ونقا للخطة الموضوعة وانتهى الاجتماع فى السابعة مساء وانصرف ذكريا محيى الدين .

وفى منيل الروضة كان نحو عشرة من ضباط الكتيبة ١٣ مشاة ينتظرون وصول المندوب الذى سيحمل لهم الاوامر التفصيلية منذ السادسة مساء فى شقة زميلهم الرائد صلاح سعده بشارع خلوصى بمنيل الروضة .

وكانت أولى المفاحآت بالنسبة للضباط الذين يكروا في الحضور عندما انفتح باب الصالون الذى يجلسون فيه ليحدوا أمامهم النقيب عمر محمود على قائد السرية الرابعة ومعه ثلاثة من ضباط الكتيبة الملازمين . وكان سر المفاحاة ان أحد الضباط الثلاثة المرافقين له كان الملازم أول واصف لطفى حنين . وكان واصف ضابطا مسيحيا يخدم بالسرية التي يقودها عمر محمود ولم تكن له أية صلة بتنظيم الضـــباط الاحرار .. وروى النقيب عمر لزملائه وقتئذ قصة انضمام هذا الضابط التي تعتبر مثلا في البطولة وصدق الوطنية . . فعندما استقل عمر محمود الاوتوبيس من ميدان المحطة مع زميليه نهاد منير ومصطفى أبو القاسم في طريقم الى اجتماع ضباط الكتيبة الاحرار في منيل الروضة تصادف أن وجدوا في نفس الاوتوبيس زميلهم واصف حنين . . ونظرا لما كان يتصف به هذا الضابط من رجولة ووطنية للالك لم يخف عليه عمر محمود وجهتهم عندما بادره واصف بالسؤال عن ذلك وأبلفه أنهم في طريقهم لتلقى الاوامر الخاصة بقيام الحركة تلك الليلة .. وفي شجاعة نلدرة وبدون ادنى تردد انضهم واصف حنين الى زملائه الاحراد

وقصد معهم الى منزل صلاح سعده حيث كانت المفاجأة التي استقبلها زملاؤه بالفرحة والثقة في النجاح . وأسهم واصف مع زملائه ضباط الكتيبة ١٣ في الحركة ونفذ الواجب الـذى أوكل اليه شخصيا في تلك الليلة وهو الاستيلاء بفصيلته على بوابة معسكر العباسية التي كانت تواحه كليه الشرطة وقتئذ ، وكانت المفاجأة الثانية بالنسبة لضباط الكتيبة ١٣ حينما انفتح الباب في حوالي الثامنة مساء ليروا أمامهم قائدهم العقيد أحمد شوقي واركان حرب المكتيبة صلاح نصر ٠٠ وكانت فرحتهم غامرة حينما حضر معهم الاجتماع الرائد ١ . ح جمال حماد أركان حرب سلاح المساة فقد أرتفعت روحهم المعنوية وادركوا أن الحركة التي سيشتركون فيهسسا مخططة ومرسومة على أعلى المستويات . وأدخل صلاح سعده الضباط الموجودين الى فاعة الطعام التي كانت تتوسطها مائدة طويلة أشبه بمدوائد المؤتمرات فجلسوا حولها واستمر المؤتمر منعقدا حتى التساسعة والنصف مساء وتم توزيع المهسام واصددار جميع الاوامر التفصيلية واتفق على أن يتقابل الجميع في الحادية عشرة والنصف في ميس الكتيبة ١٣ بمعسكر دودج بالعباسية. وعندما انفض الاجتماع استقل احمد شوقى وجمال حماد والنقيب القسساضي السيارة الجيب التي كانت بصحبتهم الى منزل جمال القاضي بالمنيل حيث ارتدى ثيابه العسكرية ثم الى منزل جمال حماد بالجيزة ليرتدى ثيابه العسكرية .

وواجهت جمال حماد في منزله محنة حادة لم يكن يتوقعها أذ وجد زوجته تعانى آلام المخاض وقد وأشكت

على الوضع ولما فوجئت بارتداء زوجها ملابسه العسكرية في مثل هذا الوقت من الليل وعلل لها ذلك بأنه نوبتجي في رئاسة المشاة انبأته ان قلبها يحدثها بأنه ذاهب للاشتراك في حركة انقلاب عسكرى .. واشتد به القلق خشية أن يكون سر الحركة قد انكشف ألى الدرجة التي جعلت زوجته في بيتها تطلع على ما كانوا حريصين على اخفائه ولكن الاطمئنان لم يلبث أن عاود نفسه حينما تأكد بعد استجواب زوجته من ان ما ذكرته لم يكن الا مجرد احساس من جانبها وأراد أن يبعد عن خاطرها أية أفكار او شكوك فرد عليها قائلا « وهو احنا عندنا رجاله عشان نعمل انقلاب » وعلى الرغم مما ذكره لها فانها لم تشأ أن يفادر باب الشقة حتى جاءته بمصحف صفير وضعته في جيبه وهي منخرطة في البكاء فاشستد تأثره وطلب منها تقبيل أولاده وهو يهرول نازلا على السلم في الوقت الذي توالت دعواتها له بالتوفيق . واتجه الركب الي مصر الجديدة حيث منزل العقيد احمهد شوقي فارتدى ملابسه العسكرية وبقى الضيفان عنده في صالون المنزل حتى الحادية عشرة مساء فاستقلوا جميعا السيارة الجيب وفي الطريق الى المعسكر عرج أحمد شوقى على محل ليمونيا بمصر الجديدة حيث اشترى لكل منهم بعض الشكطائر والمخللات التي حملوها معهم الى ميس الكتيبة ١٣.

ولم تصادف السيارة لحسن الحظ أية عقبات عند دخولها معسكر العباسية وعندما وصل الرفاق الثلاثة الى ميس الكتيبة وجدوا باقى الضباط فى انتظارهم فجلسوا معهم فى هدوء وراحة بال يأكلون الشطائرو بشربون المرطبات ويستمعون فى سخرية واستهزاء الى الراديو

الذى كان يذيع بلا انقطاع مراسم تشكبل الوزارة الجديدة التى كانوا يعلمون جيدا أنهم قد أعدوا لها أكفانها وهيأوا لها لحدها .

#### كيف تاهب رجال المعفية ؟

لم تنقطع اجتماعات ضباط المدفعية قبل بدء الحركة بأيام وحرصا على دواعى السرية والامن تحدد لاجتماع الضباط يوم ٢٢ يوليو مكانان فى السادسة مساء بمصر الجديدة أحدهما منزل النقيب محسن عبد الخالق وثانيهما منزل النقيب أ

وعندما غادر عتبد المنعم امين وكمال الدين حسين منزل خالد محيى الدين عقب الاجتماع الذي تم فيه مناقشة الخطة النهائية اتجها معا الى منزلى الضابطين اللذين تجمع فيهما ضباط المدفعية الاحرار حيث عقدا اجتماعين متواليين لم ينتهيا الا قرب الثامنة مساء.

وتلقى ضباط المدفعية خلال الاجتماعين المهام التى كلفوا بها وحددت لهم واجبات وحداتهم بالتفصيل وفقا لخطة العمليات واتفق على تواجد الضباط بوحداتهم قبل منتصف الليل ليبدأ التحرك في الواحدة صباحا وهي ساعة الصفر المحددة بالخطة . ونظرا لان معظم الضباط الاحراد بالمدفعية كانوا من الرتب الصفيرة ( نقيب وملازم) فقد لاحظ عبد المنعم امين أن بعضهم كان يخالجه التردد بالنسبة لتبرير سبب وجودهم في وحداتهم في المده الساعة من الليل اذا ما فاجأهم أحد قبل ساعة الصغر . وذكر عبد المنعم امين انه ازاء هذا التردد

الذى كان يشكل خطورة على روح الضباط المعنوية بادر بتوقيع اوامر كتابية للضباط باعتباره الضابط العظيم المنوب لسلاح المدفعية يأمرهم فيها بالتواجد فى وحداتهم عند منتصف الليل مدعيا قيام حالة طوارىء وكان عبد المنعم أمين يعمل وقتئذ قائدا تانيا للدفاع المضاد للطائرات التى تقع رئاسته فى منطقة العباسية ولم يكن بالطبع ضابطا عظيما لسلاح المدفعية فى تلك الليلة ولكنه وقع الاوامر الكتابية للضباط بهذه الصفة على مسئوليته وكان لذلك تأثير فعال فى رفع الروح المعنوية للضباط ولم يكن هذا الامر المزور كما قدر عبد المنعم وهو بشكل ولم يكن هذا الامر المزور كما قدر عبد المنعم وهو بشكل ولم يكن هذا الامر المزور كما قدر عبد المنعم وهو بشكل ولم يكن هذا الامر المزور كما قدر عبد المنعم وهو بشكل ولم يكن هذا الامر المزور كما قدر عبد المنعم وهو بشكل حناية عسكرية هى التزوير فى أوراق رسمية بأمر ذى خناية عسكرية ما قورن بالادعاءات الاخرى التى كانت ستوجه ضده ـ اذا ما فشلت الحركة ـ والتى عقوبتها الاعدام .

# سررالحركة يتسربإلى المسلك

في حـوالي التاسعة مساء يوم ٢٢ يوليـو تعرضت الحركة لاكبر خطر يمكن أن تصادفه بل وكاد يقضى عليها قبل أن تبدأ فلقد بلغ الملازم أول حسن محمود صالح زملاءه ضباط مدفعية الميدان انه ما كاد يرتدى ملابسه العسكرية ويتأهب للنزول من البيت ليلحق بزملائه الذبن كانوا ينتظرونه في عربة لورى أسفل المنزل وعندما هم بتوديع والدته طالبا دعواتها فاض به التأثر الى الحد الذي دب مُعه الشك الى نفسها فأسرعت الى التليفون تحدث نجلها الاكبر العقيد طيار صالح محمود صالح حيث أنبأته بشكها في أن أخاه حسن ذاهب مع بعض زملائه الليلة للاشتراك في عمل ثوري ضد السلطات . . وقد ذكر النقيب أبو الفضل الجيزاوى انه حاول تدارك الموقف باعطاء الملازم أول حسن سيسيارته واعادته الى والدته للبقاء معها كوسيلة لازالة شكوكها وهواجسها . . لكن ذلك كله كان عديم الجدوى فان العقيد طيار صالح لم يشأ أن يضيع الفرصة الذهبية التي هيأها له القدر للعودة الى الخدمة العاملة فلقد كان محالا على الاستيداع منذ يناير ٥١ وكان من المنتظر احالته على التقاعد واسرع

صالح الى التليفون حيث طلب من عامل التحويلة بمطار مصر الجديدة أيصاله على وجه السرعة بضابط الحرس الملكي المنوب في قصر القبة وعندما تم الاتصال أخطره بالنبأ المثير عن اعتزام بعض ضباط الجيش القيام بحركة ضد السلطات في تلك الليلة وطلب منه ابلاغ المسئولين بالاسكندرية وعلى رأسهم الملك بالطبيسيع لتدارك الامر واتخاذ الاجراءات المناسبة مع التأكيد عليه بضرورة ذكر اسمه باعتباره اخلص الضباط لصاحب العرش كي يجني الثمار عندما يتم القضاء على أولئك المتمردين . وبات صالح تداعبه أحلامه بقرب تحقيق أمانيه وانفتاح باب الترقى على مصراعيه أمامه لتولى أخطر المناصب في سلاح الطيران ولكن آماله لم تلبث ان تبددت في الصباح بمجرد أن استمع الى البيان الأول للحركة من الراديو وسرعان ما حول مفتاح الولاء في ضميره من الملك الى قائد الحركة الجديد محمد نجيب فهرول الي مبني القيادة بكوبرى القبة طالبا لقاءه بعد أن أعد في ذهنه ما سيعدده له من الوان الظلم الذي حافٌّ به بسبب وطنيته وأصراره على اتباع جانب الحق حتى أحالوه على الاستبداع ظلما وعدوانا . ولكن مفاحاة اليمة كانت في انتظاره قما كاد يذكر اسمه ويوضح مطلبه حتى وجد نفسه مقبوضا عليه ثم موضوعا في السحن رهن الاعتقال وكان الفضل في انكشاف أمره وفقا لما رواه البفدادي في مذكراته في الصفحة ٥٣ راجعها الى عامل التليفون بمطار مصر الجديدة الذي اتصل به صالح في مساء اليوم السابق فقد استمع ــ كما هي عادة معظم عمال التليفونات ـ الى الحديث التليفوني الذي دار بينه وبين باور الملك

النوبتجى في سراى راس التين بالاسكندرية وبلغ عامل التليفون مضمون الحديث صباح يوم ٢٣ بوليسو الى عبد اللطيف البفدادى حيث اعد لصالح محمود صالع القصاص العادل واستطرد البفدادى في مذكراته في الصفحة ٥٣ قائلا: « هذا وقد قام صالح محمود بهذا الابلاغ ليحصل على ميزة مقابل هذا الدور منه خاصة انه كان محالا الى الاستبداع وكان معروفا بين زملائه ضباط الطيران بسوء السمعة والسلوك » .

وليس هناك أي خلاف في القصة التي وقعت فعلا وبين تلك التي رواها البفدادي في مذكراته سوى في اتصال صالح محمود بالسرآى فالثابت انه اتصل بضابط الحرس الملكي المنوب بقصر القبة بالقاهرة وليس بالياور المنوب في رأس التين كما ذكر البفدادى فقد كان صالح حريصا على سرعة اجراء الاتصال حتى لا يسرقه الوقت علاوة على أن الملك وياورانه كانوا موجودين وقتئـــذ في قصر المنتزه بالاسكندرية ولم يغادروه الى رأس التين الا يوم ٢٥ يوليو ٥٢ هذا وقد أثبت العقيد حسن جميعي قائد الحرس الملكى بالقاهرة ليلة الثورة واقعة اتصال صالح محمود صالح بالضهابط المنوب بسراى القهة للابلاغ عن حركة الجيش وذلك في المذكرة التي ارسلها الى لجنة تستجيل تاريخ ثورة ٢٣ يوليو . ومما يسترعي النظر انه لا يؤرخ لحركة الجيش الا وتذكر واقعة اتصال صالح محمود صالح بالسراى للابلاغ عنها أى أنه قد دخل التاريخ ولكن من أضيق أبوأبه ودون في سجلاته ولكن في أتعسى فصوله وصفحاته . هذا وقد ثبت أن سر الحركة لم يتسرب الى السراى عن طريق صالح محمود وحده فقد حدث التسرب عن طريق آخر وأن كان ذلك

الطريق لم يقيض له ذيوع الشهرة والانتشار مثلما حدث لطريق صالح محمود ، وقد جرى التسرب الثانى بحسن نية وبدون قصد عن طريق أحد الضباط الاحراد فى سلاح الفرسان وكان يعتقد ان أحد رملائه فى السلاح وهو النقيب فؤاد كرارة من الضباط الاحرار ولذا تحدث أمامه بصراحة وبدون حذر عن الحركة التى سيشتركون فيها بعد بضع ساعات . . وكانت اسرة كرارة معروفة بصلتها الوثيقة وعلاقتها الخاصة باللواء أحمد طلعت حكمدار القاهرة ولذا لم تمض فترة فليلة الا وكانوا قد طيروا النبأ المثير الى أحمد طلعت فارتدى ثيابه وغادر منزله فى الحال الى مكتبه حيث أقام الدنيا وأقعدها .

هذا ولم يعلم عبد الناصر بنبأ تسرب سر الحركة الي السلطات العليا الاقبيل منتصف الليل وقلد ذكر هلذه الواقعة بالتفصيل في خطابه بمناسبة العيد العاشر للثورة فقال : « الساعة حداشر ونص في هذا اليوم جاءني أحد الضباط الاحرار اللي كانوا في المخابرات ( المقصود هو الرائد سلمد توفيق ) في البيت وقال لي أن الثورة اكتشفت وان الملك في الاسكندرية اتصل بقائد الجيش وان قائد الجيش طلب عقد مؤتمر لكبار الضباط في كوبرى القبة وان لابد أن نلفى كل شيء . . ماكانش ممكن بأى حال من الاحوال ان احنا نلفى كل شيء . . كان الضباط وصلوا الى وحداتهم وكان لابد أن نستمر في عمليتنا الى النهاية . . قلت له أن أحنا لن نستطيع أبدا .. العجلة دارت ولن يستطيع انسان أن يوقف هذه العجلة » هذا ولم يخامر عبد الناصر اليأس عندما تلقى هذه الإناء المزعجة المثبطة للعزائم بل على العكس هداه تفكيره الى ضرورة تعديل الخطة وانتهاز فرصة تجمع

القادة في مبنى رئاسة الجيش لاقتحام المبنى بأقسرب فرصة دون انتظار ساعة الصفر لاعتقال جميع القادة الموجودين بضربة واحسدة وأسرع بسسيارته الي منزل عبد الحكيم عامر بالعباسية واستقل الاثنان عربة جمال وكان هدفهما هو محاولة الحصول على قدوات عسكرية بأسرع وقت ومن أقرب المعسكرات ولذا أتجه تفكيرهما على الفور الى معسكر الكتيبة ١٣ مشاة بالعباسية التي خصص لها الدور الاكبر في تحركات المشاة بالخطة ، ولكن عبد الناصر وعبد الحكيم لم يتمكنا من دخول معسكر العباسية فقد شاهدا قوة من البوليس الحربي تحتل البوابة الرئيسية وتسد الطريق الى المعسكر مما جعلهما يعدلان عن فكرتهما خشية وقوعهما في الاسر. وذكر عبد الناصر انه على اثر ذلك اتجه تفكيرهما الى التوجه الى كمال الدين حسين في الماظة ليحصلا منه على قوات من المدفعية لتنفيذ فكرة الهجوم على مبنى رئاسة الجيش.

هذا وتدل تصرفات عبد الناصر وعبد الحكيم في مواجهة الموقف بعد أن فشلا في دخول معسكر العباسية على مقدار ما اصاب تفكيرهما من اضطراب نتيجة لادراكهما مدى الخطر الجسيم الذى تتعرض له الحسركة بعد ان انكشف سرها للسلطات مما قد يؤدى الى قيام قيادة الجيش باتخاذ اجراءات مضادة ربما يكون فيها القضاء عليها قبل أن تبدأ . ويدل على ذلك تفكيرهما في التوجه الى كمال الدين حسين في الماظة لاحضار قوات من المدفعية كما ذكر عبد الناصر في خطابه وغاب عن ذهنهما الحل السربع المباشر الذى كان من المفترض أن يتبعاه لو كانا فكران في هدوء وبدون ارتباك أو انفعال اذ أن ثكنات

سلاح الفرسان كانت في خط سيرهما الي مصر الجديدة والماظة ولم تكن تبعد عن ميدان العباسية الاحوالي كيلو مترين تقطع في دقيقتين بالسيارة وكانت بوابة سلاح الفرسان تواجه مبنى رئاسة الجيش مباشرة حيث مكتب حسين فريد والقادة المجتمعين معه ـ وكان الضباط الاحرار في سلاح الفرسان قد أحكموا سيطرتهم على ثكناتهم منذ بضع ساعات وأعدوا الدبابات والسيارات المدرعة استعدادا للتحرك في ساعة الصفر وكان موجودا وقتئذ داخل هذه الثكنات حسين الشافعي وثروت عكاشة وخالد محيى الدين وحوالى نلاثين ضابطا من الضباط الاحرار على أتم الاهبة والاستعداد ... ولم يكن الحرس الذي يتولى حراسة القيادة وقتئذ بتكون من أكثر من ستة جنود والحكمدار مسلحين بأسلحتهم الشخصية وهي البنادق وليس في حوزة كل منهم سوى خمس طلقات ولم يكن الامر يحتاج لبضع دقائق ليتمكن تروب واحد فقط من السيارات المدرعة من الخروج من بوابة الفرسان واجتياز شارع الخلبفة المأمون بعرض الطريق . . . وكان ظهور السيارات المدرعة أمام باب مبنى رئاسة الجيش كافيا لاستسلام الحرس دون الحاجة الى اطلاق نيران الرشاشات من داخل السمارات المدرعة بقصد احداث التأثير المعندوي . . ولو لجأ عبد الناصر وعبد الحكيم الى سلاح الفرسان كما كان الواجب لانتهت مقاومة حرس رئاسة الجيش في دقائق ولامكن لرجال المدرعات اعتقال جميع القادة الموجدودين وعلى رأسهم الفريق حسين فريد دون جهد أو عناء ،

ولكن الاقدار شاءت أن يففل عبد الناصر وزميله عن التوقف عند بوابة الفرسان وأن يواصلا السير بسيارتهما

في اتجاه مصر الجديدة وبدلا من أن يقابلا كمال الدر. حسين كما كان هدفهما التقيا صدفة وفي ظروف غرسة يطابور طويل من العربات . . . وأيقن عبد الناصر أن هذا الطابور هو من القوات التي حركها حسين فريد بلا شك لضرب الحركة فان ساعة الصفر التي يبدأ فيها تحرك قوات الحركة باق عليها ما لا يقل عن نصف ساعة كما ان على راس الطابور سيارة ركوب بخفق عليها علم القيادة وداخله اقائدان يرتديان الكابات الحمراء فاقترب عبد الناصر وزميله خطوات من الطابور المتحرك لاستطلاع حقيقة أمره واذا بهما يجدان نفسيهما بعد لحظات أسيرين وسط مجوعة من الضباط والجنود المجهولين والسنادق والسونكيات مشهرة في وجهيهما وأسقط في بدهما وأدركا أنهما قد وقعا في كمين محكم أعدته لهما القوات الموالية للملك وأن الحسركة قد فشلت ولكن الموقف الحقيقي لم يلبث أن تكشف لهما وجاءهما الفرج على غير انتظار ولمحا يوسف صديق ينزل من سيارته الجيب في أول الطابور ليخرجهما من هذه ألورطة ويخبرهما أن الطابور الذى شاهدوه هو طابور قواته من كتيبة مدافع الماكينة الاولى القادم من الهاكستيب وان القائدين اللذين في العربة بمقدمة الطابور هما قائد الفرقة الثانية وقائدها الثاني وأن قواته قد أسرتهما أثناء التحرك . واكتشف يوسف صديق لاول مرة انه قد بلغ ساعة الصفر خطأ وانه تحرك مبكرا ساعة عن الموعد المحدد وبلفه عبد الناصر بنبأ تسرب سر الحركة الى الملك وأعوانه وان حسين فريد في مكتبه برئاسة الجيش في اجتماع مع قادته لاتخاذ الاجراءات المضادة للحركة \_ وكان عذا اللقاء دليل واضحا على تدخل القدرة الالهية لانقاذ حركة الجيش من الفشل وتم الاتفاق بين عبد الناصر ويوسف صديق على أن يواصل الطابور تحركه الى مبنى دئاسة الجيش لاقتحامه واعتقال جميع القادة الموجودين في مكتب الفريق حسين فريد .

#### ماذا فعل اللواء أحمد طلعت حكمدار القاهرة ؟

ما كاد اللواء أحمد طلعت يصل اليه نبأ الحركة في حوالى التاسعة مساء حتى أسرع الى مكتبه بالدور الثاني بديوان المحافظة القديم بباب الخلق وأرسل في استدعاء ضباط البوليس السياسي الذين كانت مكاتبهم تقع في الدور الاول من المبنى والذى كان يراسهم اللواء متحمد ابراهيم امام . . ولم يكن أحد منهم في مكتبه سوى المقدم محمد الجزار والرائد حسين الريحاني اللذين أدركا من حالته مدى ما كان يعانيه من توتر عصبى واضطراب .. وكان الحكمدار تتصارع في أعماقه عوامل متضاربة فهو بعلم مقدار ما سوف يناله من حظوة وشهرة لدى رؤسائه لو صدق البلاغ الخطير الذي وصله عن حركة ضــباط الجيش المنتظرة ومن جانب آخر كان يخشى ما سوف يجره عليه مثل هذا البلاغ من نكبات اذا ما أثبتت الوقائع عدم صحته فان ما ينتظر من ابلاغه على الفور الى الملك وما سينبع من اعلان حالة الطوارىء واستنفار قوات الجيش والبوليس وانشفال الملك ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بهذا الامر ... كل ذلك سيزيد من سوء موقفه ويظهره بمظهر الطيش والخفة اذا لم يثبت صحة بلاغه مما قد يعرضه لفقد منصبه . وأشرك أحمد طلعت الضابطين الجزار والربحاني فيما كان يدور في أعماقه

من خواطر بعثت في نفسه الحيرة وسببت له القلق ولكن المقدم الجزار لم بلبث أن نصحه أن يتوكل على الله ويبلغ السلطات فليس أمامه خيار آخر ما دام يثق في معلوماته تلك الثقة الكاملة .. واقتنع الحكمدار بههذه النصيحة فطلب من عامل التحويلة بقصر عابدين ايصاله على الفور بالعميد أحمد كامل رئيس بوليس القصور الملكية بقصر المنتزه بالاسكندرية وبعد فترة وجيزة كان أحمد كامل النبأ المثي معه على الخط .. ونقل الحكمدار الى أحمد كامل النبأ الثي الذي تردد رئيس بوليس القصور الملكبة في تصديقه في بادىء الامر حتى أكد له أحمد طلعت ثقته الكاملة في بادىء الامر حتى أكد له أحمد طلعت ثقته الكاملة في بنقل هذه المعلومات الخطيرة الى الملك ووزيرى الداخلية بنقل هذه المعلومات الخطيرة الى الملك ووزيرى الداخلية والحربية وسيطلب من الوزيرين الاتصال به شخصيا .

وبتضح من مجرى الاحداث أن تسرب الانباء عن حركة الجيش المنتظرة الى السراى ـ رغم أن التسرب حدث من مصــدرين مختلفين ـ الا أن توقيت ابلاغهما النبأ الى السلطات جاء فى وقت واحد تقريبا وهو حوالى التاسعة والنصف مساء وسار البلاغان فى خطين متوازيين احدهما عن طريق الجيش وقد بدأه صالح محمود صالح بالابلاغ الى ضابط الحرس الملكى المنوب بقصر القبة وانتهى عند الياور النوبتجى بقصر المنتزه والثانى عن طريق البوليس وقد بدأه فؤاد كرارة بالابلاغ الى الحكمدار أحمد طلعت وانتهى عند العميد أحمد كامل رئيس بوليس القصور وانتهى عند العجيب أن الخطين المتوازيين قد التقيا فى النهاية عند شخص واحد ولم يكن هذا الشخص هو رئيس الوزراء أو رئيس الديوان الملكى كما كان المفترض

بل كان هـو محمـد حسن السليماني شماشرجي الملك وأمينه الخاص وحلقة الاتصال الوحيدة به .

ولم يكن فلروق في تلك الليلة يعاني من أية هموم أو مشكلات بل على العكس كان منشرح الصدر بادى المرح فقد انتهت مراسم تشكيل وزارة نجيب الهلالي بادائها اليمين الدستورية أمامه في قصر المنتزه منذ ساعات قلائل وكان ينتظر على يديها عودة الهدوء والاستقرار الي البلاد وكانت الليلة موعدا لاقامة حفل ساهر بالبهو الكبير بالدور الثاني من قصر المنتزه ابتهاجا بتقلد زوج شقيقته اسماعيل شيرين منصب وزير الحربية في وزارة الهلالي وكان قد ضفط على الهلالي ضغطا شديدا لقبوله بالوزارة كما رأينا من قبل ، وكان الحفل الساهر مقتصرا على أفراد الاسرة المالكة فحضرته الملكة ناريمان وشقيقتا الملك فوزية وفايزة وزوجاهما اسماعيل شيرين ومحمد على رءوف .

وعندما استمع محمد حسن الى النبأ العجيب من الياور النوبتجى نقلا عن العقيد طيار صالح محمود صالح تردد فى بادىء الامر فى ابلاغ الملك خشية افساد الحفل الساهر الذى بذلت كل الجهود وأنفقت الاموال ليخرج فى أتم الروعة والبهاء علاوة على أن مصدر النبأ لم يكن موضع الثقة فريما يكون هذا الضابط الطيار قد جمح به الخيال ولذا طلب محمد حسن من الياور المنوب أن يتأكد من صحة النبأ ولكن بلاغ العميد أحمد كامل رئيس بوليس القصور الملكية نقسلا عن اللواء أحمد طلعت حكمدار القاهرة لم يلبث أن قضى على كل تردد عند محمد حسن ففاجأ الملك وأسرته بدخوله الحفل دون توقع أو انتظار

مما دل على حدوث امر خطير فسكتت الموسيقى عن العزف وكف الراقصون عن الرقص واستمع فاروق فى انزعاج الى النبأ المثير من خادمه الخاص ولكنه لم يلبث أن تمالك أعصابه وهز كتفيه وأطلق ضحكته المدوية المعروفة عنه قائلا:

ــ مش معقول الكلام ده . . الجيش في جيبي . . . . على كل حال اتصلوا بحيدر وحسين فريد يشوفوا الحكاية ابه ويبلغوني .

وبدأت اتصالات أحمد كامل من مكتبه بقصر المنتزه بالاسكندرية تتركز على رجلين بالقاهرة انتقل اليهما كل محور الاهتمام والتركيز وهما اللواء أحمد طلعت حكمدار القاهرة والفريق حسين فريد رئيس هيئة أركان حرب الجيش . . . وأخذ تليفون أحمد طلعت باعتبار المصدر الرئيسي للأنباء برن في مكتبه دون انقطاع وكان المتحدثون هم وزير الداخلية ووزير الحربية الذي انسحب فترة من الوقت من الحفل الساهر للاطمئنان على الموقف ثم الفريق حسين فريد من مكتبه برئاسة الجيش بكوبري القبة .. وتحدث اليهم أحمد طلعت الواحد بعد الآخر ولاقى عنتا وارهاقا شديدين حتى حملهم على قبول تلك المعلومات العجيبة على علاتها اذ كيف يصدقون أن تجرى مثل تلك الامور في مصر ومن ضباط ذلك الجيش المطبوع على ولائه لقائده الاعلى ؟ ومع ذلك وفي نهاية حديث وزبر الداخلية والحربية اتفق على اعلان حالة الطوارىء بالجيش والبوليس في وقت واحد وقام مرتضى المراغى وزير الداخلية بابلاغ أحمد طلعت بتعليمات الحكومة التي كانت تقضى باعلان حالة الطوارىء وضرورة تواجد جميع نوات البوليس في مواقع عملها بأسرع وقت ممكن على أن يضع الحكمدار فرقة الامن المدرعة وهي القوة الضاربة الوحيدة لدى البوليس تحت قيادته المباشرة . كذلك نصت الاوامر على ضرورة دفاع رجال البوليس عن الاقسام والوحدات الخاصة بهم وعدم السماح للمتمردين من احتلالها أو الاقتراب منها وطلب وزير الداخلية من الحكمدار ضرورة تعاونه وجميع القوات التابعة له مع قوات البوليس الحربي وسلاح الحدود الموالين للملك قوات البوليس الحربي وسلاح الحدود الموالين للملك في احباط أية تحركات للمتمردين \_ كما أطلقوا على القوات القائمة بالحركة .

## الفسسريق حسين فريد يساعد بتصرفاته على نجساح الحسركة

لم يعلم الفريق حسين فريد بأى نبأ عن الحركة قبل السحاعة التاسعة والنصف مساء وكان ذلك عن طريق العميد احمد كامل رئيس بوليس القصور من الاسكندرية. واستقبل حسين فريد النبأ الخطير وهو بمنزله بمصر الجديدة ، وكان أول ما فعله هو الاتصال بمدير مكتبه العقيد عبد العزيز فتحى لارسال سيارته وليلتقى به فى مكتبه برئاسة الجيش . وبادر حسين فريد بالاتصال تليفونيا باللواء طلعت حكمدار العاصمة ليستفسر منه عن تعيقة ما وصله من أنباء تلك الحركة التى ينوى بعض ضباط الجيش القيام بها ولكن اللواء طلعت لم يشف غليله ضباط الجيش الديه كانت قاصرة والتحركات والإهداف فان المعلومات لديه كانت قاصرة والتحركات والإهداف

وارتدى حسين فريد ملابسه المسسكرية بسرعة

وهرول الى مكتبه بكوبرى القبة حيث وجد مدير المكتب فى انتظاره ولم يكن فى مبنى رئاسة الجيش وقتئذ من الضباط غيرهما سوى المقدم نائب الاحكام حسن سرى من ادارة الجيش الذى أوقعه سوء طالعه ليكون الضابط العظيم المنوب برئاسة الجيش فى هذه الليلة فمكث بجوار مكتب الفريق حسين فريد منتظرا أية تعليمات تصدر اليه ليتولى تنفيذها .

وكانت أمام الفريق حسين فريد ساعتان من الزمن على الاقل قبل أن يبدأ أى واحد من الضباط الاحرار في التحرك بقواته من أى معسكر من معسكرات القاهرة فقد كانت الاغلبية العظمى من الضباط الاحرار لا يزالون في بيوتهم ينتظرون حلول الوقت المناسب للتحسرك الي المسكرات كي يصلوا اليهسا وفقا للتعليمات في حوالي منتصف الليل ليتم لهم أعداد قواتهم وتجهيزها كي يبدأ التحرك في الواحدة صباحا طبقا للخطة ، ولم يكن موجودا داخل المسكرات في هذه الساعة سوى الضباط الاحرار بسلاح الفرسان الذين كانوا مقيمين بثكناتهم لم يفادروها منذ يومين وكان حسين الشافعي وثروت عكاشة وخالد محيى الدين قد انضموا اليهم حوالي العاشرة مساء . كذلك كان داخل معسكر الفرقة الثانية الواسع الارجاء في الهاكستيب القدم يوسف صديق رمعه ١٢ ضابطا من ضباط مقدمة كتيبة مدافع الماكينة الاولى المشاة الذين كانوا قد وصلوا الى معسكر كتيبتهم قبل الثامنة مساء.

وكانت الفرصة سانحة أمام حسين فربد وكان الوقت لا يزال متسعا أمامه لاجهاض ضربة الضباط الاحرار قبل أن تبدأ وكان في مقدرته اتخاذ عدة اجراءات سريعة وفعالة

لضمان سيطرته على الموقف فقد كان المفترض أن يتركز اهتمامه على أمرين أولهما سرعة السيطرة على الوحدات داخل المسكرات وذلك يتأتى باعلان حالة الطوارىء في الجيش واصدار التعليمات الفورية الى قادة الاسلحة والوحدات بالتوجه فورا الى قياداتهم للسيطرة على وحداتهم وثانيهما التحكم في بوابات ومنافذ الدخول الى المعسكرات بتعزيز قوة البوليس الحربي التي تتولى حراستها واصدار الاوامر باعتقال جميع الضباط الذين يحاولون دخول المسكرات بدون تصاريح معتمدة من فادتهم .. وكان الدفاع الفعيال عن مبنى رئاسة الجيش اللذى يقع فيه مكتب حسين فريد أمرا جوهريا كان ينبغى عليه سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيقه وتعزيزه فليس من المعقول أن تصل اليه أنباء عن حركة تمرد داخل الجيش ثم يظل مبنى رئاسة الجيش الذي كان عليه مقاومة التمرد في حراسة ستة من الجود يتولى قيادتهم حكمدار برتبة عريف وليس في حوزتهم سوى سبع بنادق مخصص لكل منها خمس طلقات ... وكانت الفرصة سانحة أمامه لطلب نجدة قوية من قائد اللواء السابع العميد رشدان محمد رشدان الذي يقع معسكره داخل العباسية بالقسرب منه وكان في امكانه ارسال سرية مشاة كاملة التسليح في أقسل من نصف ساعة لتتولى عملية الدفاع عن مبنى رئاسة الجيش .

لو قام الفريق حسين فريد بهده الإجراءات او بأية اجراءات مماثلة تتفق معها في الهدف لتغير وجه التاريخ ولفشلت الحركة ولوقع معظم الضباط الاحرار في الاسر في أيدى البوليس الحسسربي عند البوابات والمنافذ الرئيسية للمعسكرات وهم وقتئذ في أضعف أحوالهم . .

متفرقين ومجردين من السلاح وبعيدين عن جنودهم .. ولم يكن يوسف صديق في هذه الحالة سيواجه بقوته الصفيرة الضعيفة التسليح حرس القيادة المكون من سبعة جنود يحملون سبع بنادق ومعهم جميعا خمس وثلاثون طلقة بل كان سيواجه سرية مشاة كاملة التسليم مما كان سيعرض قوته الى خطر ألابادة أو التسليم .. هذا اذا افترضنا انه كان في امكانه التحرك أصلا بقوته من معسكر هاكستيب بعد اتخاذ مثل هـذه الاجراءات التي ذكرناها . ولكن لحسن طالع الضباط الاحرار وحسن حظ مصر أن الفريق حسين فريد رغم ما كان يتميز به من روح الجد والانضباط وما بتحلى به من نبل في الإخلاق الا انه كان يفتقد أهم صفات القيادة التي كانت تؤهله لمواجهة موقف خطير مثل ذلك الذي واجهه تلك الليلة وهي سعة الافق والسرعة في التفكير واتخاذ القرار . . وكان ذلك عاملا فعالا أدى الى أن تسيم حركة الجيش في طريقها المرسوم وفقا للخطة دون أن تتخذ للتصدى لها أية اجراءات مضادة جدية أو فعالة .

لقد أعرض حسين فريد عن كل الحلول المنطقية التى كانت فى مقدرته اتباعها للقضاء على الحركة التى كانت وقتئذ فى أضعف حالاتها وبدلا من تركيز جهوده فى السيطرة الفورية على المسكرات عن طريق القللة مما واستنفارهم للجنود ليظلوا تحت سيطرتهم الفعلية مما كان يضيع الفرصة على الضباط الاحرار فى تحريك أية وحدات من المعسلسلمات خاصة وان ضباط الصف والجنود لم يكونوا على اتصال بتنظيم الضباط الاحرار ولم بكونوا على علم بحركة الجيش فى نلك الليلة ولم ينجع

الضباط الاحرار في السمسيطرة الفعلية على جنودهم وكسبهم الى جانبهم الا بعد أن أيقظوهم من رقادهم عند منتصف الليل وتولوا تحريكهم عند حلول ساعة الصفر الى الاهداف المحددة بالخطة .. ولو كان القادة بتعليمات من الفريق حسين فريد قد نجحوا في انتزاع السبق من الضباط الاحرار ووصلوا قبلهم الى المعسكرات الأمكنهم السيطرة بسهولة على وحداتهم بما لهم من حق القيادة ولكان من المستحيل قيام حركة الجيش ، ولكن الفريق حسين فريد بدلا من ذلك راح ينفق جهده وجهود قادته المرءوسين في تصرفات لا جدوى من ورائها بدد خلالها الوقت الثمين الذي كان في متناول يده ومضي بلهث وراء خيالات وأوهام ، لقد أسرع حسين فريد بمجرد وصوله الى مكتبه بالاتصال بكبار قادة الجيش فعلا ولكن لا ليذهبوا على الفور الى مراكز قياداتهم حيث يسيطرون على وحداتهم كما كان المفترض ولكن لسكي سيقوه الى ميدان عابدين ، وليس من الواضح حتى اليوم السبب الذي دعا الفريق حسين فريد الى تركيز اهتمامه على ميدان عابدين فقد يكون ذلك راجعا الى خطأ البلاغ الذي تلقاه من العميسد احمد كامل من الاسكندرية والذى ربما تضمن أن هدف الحركة هو الزحف الى ميدان عابدين وقد يكون ذلك عائدا الى تصور شخصى خاطىء من الفريق حسين فريد جعل فكره يتأثر بمظاهرة أحمد عرابي منذ سبعين عاما عندما زحف على رأس الجيش الى ميدان عابدين وأبا كانت الدوافع ففد كان تفكيرا خاطئًا بلا شك اذ ما الذي يدعو الضباط الى التجمع في ساحة قصر عابدين اذا كان القصر خاليا

والملك في الاسكندرية ؟ وفي طريقه الى عابدين مرحسين فريد على مبنى البوليس الحسربي بميدان باب الحديد ( رمسيس حاليا ) وطلب من الضابط المنوب اعداد كل ما لديه من جنود واللحاق به على وجه السرعة الى ميدان عابدين . وفي مكتب النوبتجية بالطابق الارضى بقصرعابدين التقى حسين فريد بكبار قادة الجيش الذين سبقوه الى هناك وكان على رأسهم اللواءات على نجيب قائد قسم القاهرة والسيد عبد المجيد مدير الامدادات والتموين وتوفيق مجاهد والسيد طه مدير العملبات وعباس حلمي زغلول رئيس ادارة الجيش وكانت قوة البوليس الحربي المكونة من أربعين صف ضابط وجندى برشاشاتهم قد وصلت الى عابدين فأمر حسين فريد باطفاء أنوار الميدان وأمر قائد القوة باخفائها في قشلاق الحرس الملكي المشاة المجاور لقصر عابدين ( محافظة القاهرة حاليا ) على ان تكون على أهبة الاستعداد للتدخل بمجرد وصول الضباط المتمردين . ويبدو أن ظن حسين فريد كان متجها الى ان بعض الضباط سوف يتحركون بسياراتهم في مظاهرة الى ميدان عابدين لتقديم انذار الى الملك عن مطالب خاصة بالجيش ولم يتخيل قيام حركة انقلابية كاملة بشترك فيها الضباط على رأس وحداتهم للاطاحة بالعهد

واتجه تفكير حسين فريد الى اللواء محمد نجيب ليطمئن على وجوده بمنزله خشية أن يكون قادما اليه على رأس المظاهرة العسكرية التىكانت فى خياله فدعا اللواء على نجيب للسؤال تليفونيا عن شقيقه فى منزله وعندما تم الاتصال بمحمد نجيب التفت على نجيب الى حسين

فريد ليحدث محمد نجيب اذا شاء فلقد كان على نجيب بدرى الهدف الحقيقى من وراء سؤال حسين فريد عن شقيقه ولكن حسين فريد طلب منه انهاء المكالمة شاكرا واراد ضابط الحرس الملكى المنوب بقصر عابدين أن يخطر رئيسه بالاسكندرية بكل ما يدور من وقائع فاتصل نليفونيا بالعميد أحمد كامل بقصر المنتزه وبلغه أن الفريق حسين فريد بالقصر الملكى وبرفقته قادة الجيش وأن قوة من الشرطة العسكرية قد احتلت الميدان فطلب أحمد كامل الاتصال بحسين فريد وسأله عن الحالة فأجابه في ثقة واطمئنان : « الحالة عال وأنا معى قوة وسأتحرك الى مكتبى برئاسة الجيش » .

وكان الفريق حسين فريد والقادة الذين برفقته قد امضوا فترة من الوقت وهم في انتظار ذلك الصيد الثمين من الضباط المتمردين والذين نصب لهم رئيس هيئة أركان حرب الجيش شباكه القياتلة ورصد لهم رجال البوليس الحربى ليطبقوا عليهم بمجرد وصولهم الى ميدان عابدين تمهيدا لاعتقالهم والقيائهم في غياهب السيجن الحربي رهن المحاكمة العسكرية وعندما طال الانتظار وضاع الوقت أدرك حسين فريد متأخرا أن فكرة المظاهرة العسكرية ليست واردة في تخطيط الضباط المتمردين وانه أضاع الوقت الثمن هباء فطلب من القادة أن يسرعوا بالتوجه الى المستكرات لتفقد الحال واخطاره بما يكتشفونه وبدأ على الفور اللواء على نجيب بصفته قائد قسم القاهرة القيام بجولة في المستكرات بدأها بمعسكر العباسية ثم دخل معسكر الفرسان بكوبرى القبة فوجد نشاطا غير عادى وصادف على نجيب اللازم أول توفيق عده اسماعيل وكان عائدا بمفرده من ميس الضباط المعروف

باسم الميس الاخضر بعد أن أيقظ بعض زملائه من الضياط الاحرار لينضموا الى وحداتهم بعد أن أزفت ساعة التحرك . وسأل على نجيب الملازم أول توفيق عن سبب وجوده فأجابه بأن المقدم توفيق عابد أركان حرب قسم القاهرة أبلغه تليفونيا أن حالة الطوارىء قد أعلنت \_ ويبدو ان اللواء على نجيب قد اطمأن بعد أن رأى بنفسه مدى استعداد وحدات سلاح الفرسان التي خال انها نتجية لاعلان حالة الطوارىء ولم يدر بخلده حقيقة الامر ولذا انصرف مسرعا من سلاح الفرسان ومضى يتم جولته في معسكرات المدفعية بألماظة حيث وقع في الاسر \_ وعاد حسين فريد الى مكتبه بعد أن أضاع في رحلته الى قصر عابدين وفي اعداد البوليس الحربي ما لا يقل عن ساعة ونصف وكان قد جرى اتصاله بقيادة التشكيلات المقاتلة لسرعة التوجه الى قيااداتهم ومنهم اللواء عبد الرحمن مكى قائد الفرقة الثانية واللواء حافظ بكرى قائد المدفعية والعميد حسن حشمت قائد اللواء المدرع والعميد رشدان محمد رشدان قائد اللواء السابع المشآة بمعسكر العياسية والعميه محمود حمزة قهائد اللواء ألسادس بمعسكر ألماظة ، وبدأ هؤلاء يتصلون بوحداتهم لارسال عرباتهم اليهم وسرعان ما توجهوا الى قياداتهم قبيل منتصف الليل .

ولكن هذه الاتصالات المتأخرة لم تؤد الى أية نتائج لوقف الحركة فان العجلة كانت قد دارت فعلا كما قال عبد الناصر واصبح من المستحيل وقف دورانها . . ولعب حسين فريد دون أن يدرى دورا فعالا في مساعدة حركة الجيش على النجاح فلقد أصدر تعليماته الى قادة الجيش ورجال البوليس الحربي بالتوجه جميعا الى ميدان عابدين

حيث احتجزهم هناك ما لا يقل عن ساعة . وهكذا أصدر رئيس هيئة اركان حرب الجيش تعليماته الى أولئك القادة والجنود الذين كانوا أخطر العناصر على الحسركة بالابتعاد عن مسرح العمليات بالعباسية وكوبرى القبة وألماظة في افضل توقيت ممكن وأتاح للضباط الاحرار الفرصة للنفاذ من البوابات وهم في أضعف وقت لهم ثم من الوصول الى وحداتهم بسلام دون أن يعترضهم أحد . وعندما ادرك حسين فريد اليأس من وصول المظاهرة العسكرية التي بدد الوقت في انتظارها في ميدان عابدين وعاد مرة أخرى الى مكتبه برئاسة الجيش بكوبرى القبة بعد أن أصدر أوامره الى القسسادة بالتوجه الى مراكز قياداتهم داخل المعسكرات والى قائد البوليس الحربي بسرعة سحب قواته من ميدان عابدبن واحضارها على وجه السرعة الى ميدان العباسية كانت الامور قد تغيرت وكان الضياط الاحرار قد أتيحت لهم الفرصة للدخول الى المعسكرات والسيطرة على وحداتهم وأصبحوا قسوة لا يمكن قهرها وبدلا من أن يقعوا في الشباك التي خال حسين فريد انه قد أعدها لهم في مهـــارة وحذق اذا بالقـــادة الذين أرسلهم حسين فربد للسيطرة على المعسكرات هم الذين أخذوا يتساقطون بلا استثناء غنيمة سهلة في أيدى الضباط الأحرار.

وانتظر حسين فربد بلا چدوى حضور القادة الذين امر باستدعائهم لعقد مؤتمر عاجل في مكتبه لمواجهة الوقف وشعر بوحدة اليمة ووحشة مفزعة وهو جالس وحده في حجرته لا انيس له سوى العميد حمدى هيبة مدير كلية اركان الحرب الذى نجح وحده في الوصول اليه بسبب حضوره الى رئاسة الجيش مبكرا والقدم نائب

الاحكام حسن سرى الضابط العظيم المنوب برئاسة الجيش الذى هيأه القدر ليشارك الفريق حسين فريد مصيره في تلك الليلة وحتى العقيد عبد العزيز فتحى مدير مكتب حسين فريد كان غائبا بالخارج اذ كان وقتئذ أسيرا في أحد عنابر سلاح الفرسان .

وانتاب حسين فريد الشعور بأنه بات في عزلة مربرة عما يجرى حوله من احداث فقد كفت الاتصلى وخرس رنين التليفون وأحس بالخطر الذي أوشك ان يداهم المبنى الذي يضم مقر قيادته فقد يتعرض في أية لحظة لهجمات أولئك الثوار الذين لا يدرى شيئا عن حقيقتهم وأن كان يحس بوجودهم في كل مكان حوله . . وخالجه الندم لاته لم يحاول طلب النجدة في الوقت المناسب لتحضير قوة كافية تتولى الدفاع عن مبنى الرئاسة الذي لم يكن يدافع عنه سوى سبعة جنود مسلحين بالبنادق لن يكون في امكانهم الصمود سوى مسلحين بالبنادق لن يكون في امكانهم الصمود سوى دقائق قليلة اذا تعرض المبنى لاى هجوم .

وكان المقدم حسن سرى الذى أوقعه سوء حظه ليكون الضابط العظيم المنوب لرئاسة الجيش في تلك الليلة منهمكا في غرفة مجاورة لمكتب حسين فريد في اجراء بعض الاتصالات التليفونية لتدبير أية نحدات يمكن ارسالها للدفاع عن رئاسة الجيش .

وعاد بعد فترة من اتصالاته ليبث الاطمئنان في نفس رئيسه فان ثلاث مجموعات مختلف من القوات في طريقها الان الى رئاسة الجيش لتعزيز الدفاع عنها الاولى قوة البوليس الحربي التي كانت في ميدان عابدين والتي صدرت لها الاوامر بالانتقال في عرباتها على وجه السرعة

الى رئاسة الجيش ، والثانية قوة من ادارة الاسلحة والمهمات تتكون من خمسين جنديا وبحوزة كل منهم مائة طلقة بقيادة الرائد الدسوقى ابراهيم الضابط المنوب بالادارة وابن شقيقة أم كلثوم وكان المقدم حسن سرى قد نجح فى الاتصال به وطلب منه حشد كل من عنده من الجنود لنجدة رئيس هيئة أركان حرب الجيش أما القوة الثالثة فقد كانت قوة من جنود السلاح الجوى على رأسها الضابط المنوب بمطار ألماظة الحسربي وقد صدرت له التعليمات تليفونيا من القيادة بالاسكندرية بحشد كل التعليمات تليفونيا من القيادة بالاسكندرية بحشد كل منى رئاسة الجيش ، وداعب الامل حسين فريد فى قرب مبنى رئاسة الجيش ، وداعب الامل حسين فريد فى قرب زوال المحنة التى يواجهها وفى وصول قوات الانقاذ التى كان على يقين من انها فى الطريق اليه لتدافع عن مقر كان على يقين من انها فى الطريق اليه لتدافع عن مقر قيادته حتى لا يسقط فى أبدى الثوار .

ولكن الاقدار ابت أن تتيح الفرصة لأية قوة من هذه القوات للوصول الى مبنى رئاسة الجيش فقد أوقفت السيارات المدرعة على بوابة سلاج الفرسان قوة الشرطة العسكرية التى كان يقودها المقدم عبد الهادى ناصف وجردتها من سلاحها ووضعت أفرادها أسرى فى أحد عنابر الفرسان واحتجزت فصيلة مدافع الماكينة عند كوبرى السيوفى قوة الاسلحة والمهمات التى كان على رأسها الرائد الدسوقى ابراهيم والماقوة السلاح الجوى فقد أوقفتها فصيلة مدافع الماكينة عند كوبرى القبة أمام السيشفى العسكرى .

ولم یکن حسین فرید یدری ان القـوات التی کان یترقب وصولها فی تلهف قد وقعت کلها اسری فی ایدی الثوار وعندما استمع الى وقع اقدام الجنود وهدير السيارات المدرعة أمام مقر قيادته ظن في بادىء الامر أن قوة الانقاذ قد وصلت وأن المحنة قد ولت ولكن الحقيقة المرة لم تلبث أن تكشفت وأذا بالشياطين الاحرار يصلون اليه في مقر قيادته وفي قلب مكتبه ويقتادونه أسيرا الى غرفة مظلمة بالكلية الحربية وانتهت المعركة ولم تستطع أية قوة انقاذ الفريق حسين فريد من قدره المرسوم ومصيره المحتوم .

# تتحركات الموحدات الثائرة ليلة ٢٧ييوليو

## كيف سقطت رئاسة الجيش في أيدى الثوار ؟

كان ضباط قوة مدافع الماكينة في معسكر الهاكستيب ( بالقرب من مطار القاهرة الدولي ) قد تجمعوا منذ الساعة الثامنة مساء في مقر كتيبتهم وكان مندوب قيادة التنظيم النقيب زغلول عبد الرحمن قد أبلغ قائدهم المقدم يوسف منصور صديق خطأ ان موعد التحرك هو منتصف الليل وليس الواحدة صباحا كما كان محددا بالخطة .

وقبل انتصاف الليل بنصف ساعة امر القائد بايقاظ الجنود من رقادهم وقسم قوته الصفيرة التى لم تكن تزيد عن ستين جنديا مسلحين بالبنادق الى ثلاث فصائل كل منها بتكون من عشرين جنديا ووزع الضباط على الفصائل وامرهم بتجهيزها للتحرك في الموعد وصرف مائة طلقة لكل جندى من مخزن الذخيرة .

ولم يحاول يوسف صديق اخفاء الموقف على ضباطه وجنوده قبل التحرك فجمعهم وخطب فيهم ليستثير حماستهم وعرفهم لاول مرة انهم سينحركون للاشتراك في عمل خطير لصالح الوطن وسيكون موضع فخر كل منهم في المستقبل. وقبل التحرك بثوان علم يوسف بأن اللواء

عبد الرحمن مكى قائد الفرقة الثانية على وشك الوصول فأن سيارته قد غادرت المسكر منذ نصف ساعة بعد أن طلبها من عامل التليفون مباشرة . . . وأسرع يوسف بالتحرك خشية وصول قائد الفرقة حتى لا يفاجىء القوة وهى لا تزال فى المسكر فتكون له اليد العليا والامر النافذ بما له من سلطات القيادة .

وتحرك طابور مدافع الماكينة من المعسكر وكان ذلك عند منتصف الليل وكان يوسف في المقدمة بعربته الجيب ومعه ضابطان وتبعته ثلاثة لوارى تحمل الفصائل الثلاث مع ضباطهم وفي المؤخرة سارت عربة كان بها النقيبان زغلول عبد الرحمن وعبد المجيد شهديد . . وما كادت مقدمة الطابور تحتاز بوابة المسكر حتى شوهدت سيارة اللواء مكى قادمة بأقصى سرعة وما كاد برى العربات أمامه حتى أخذ بنادى بصوته الجهورى « وقف عندك يا جدع انت وهوه » . . واعترض يوسف عربة اللواء مكي بعربته الجيب وفتح السائق عليها النور المبهر ونزل الضابطان المرافقان ليوسف وهما يصوبان سلاحهما نحو القسائد الذي ما كاد يتبين شبح يوسف خلفهما وكان يعرفه جيدا حتى صاح بصوت امتزج فيه الخوف بالدهشة « مين . . يوسف!! » . . واستسلم قائد الفرقة بعد أن رأى الاسلحة مشهرة في وجهه وكان طلبه الوحيد أن يؤمنوه على حياته فوعده يوسف بذلك ما دام يطيع الاوامر ــ وأدخل يوسف عربة اللواء مكى ضمن عربات الطابور خلف عربته الجيب مباشرة بعد أن أصدر أوامره باطلاق النار عليها ان حاولت الخروج من خط السير وفات يوسف أن ينزع عن مقدمتها علم القيادة ثم استأنف سيره .

وقبل دخول مصر الجديدة مباشرة التغي الطابور بقائد ثان الفرقة العميد عبد الرءوف عابدين في سيارته وكان في طريقه الى المعسكر فلما رأى القوة قادمة نزل من سيارته وتوجه الى أول لورى وسال الضباط الذين كانوا يركبون بجوار السائق عن وجهتهم فأجابوه بأنهم طوارىء وأشاروا له على سيارة اللواء التي كانت أمامهم وعندما وصل الى سيارة اللواء مكى أدى له التحية وحاول الرجوع الى عربته ولكن قائد الفرقة سهل الامر ففتح باب عربته وأجلسه الى جانبه.

وعلى الرغم من نجاح القوت في أسر القائدين مما كان له أثر بالغ في رفع معنويات الضباط والجنود الا أن القلق والتوتر العصبى دبا بشدة الى نفس يوسف فلقد وصل الى مصر الجديدة دون أن يلتقى بأية قوة من قوات الاحرار التى قيل له انها ستضرب نطاقا من الحصار حول جميع المناطق العسكرية وانها ستمنع المرور كلية على الطرق الا لمن يحمل كلمة السر فكيف استطاع القائدان المرور والتقدم في اتجاه المعسكر لولا تعرض قوته لهما وأسرهما الم الماذا يفكر القائدان في الذهاب الى المعسكر في هذا الوقت المتأخر من الليل حلى غير العادة \_ ألا بدل ذلك على حدوث أمر غير عادى ؟ . .

وأدى ما يعانيه يوسف من اضطراب الى اختياره طريقا خاطئا للسير رغم معارضة سلائقه فقد امره بالانحراف الى شارع السلطان حسين ولما أدرك خطأه بعد فترة عزم على تصحيح وضعه في أول فرصة يتيحها له الطريق ، ولم يكد الطابور يستقيم على الطريق الجديد حتى اكتشف يوسف ان القوة قد توقفت خلفه فنزل

من عربته ليرى سبب التوقف فوجد أمامه مشهدا لم يكن يتوقعه وقد وصفه في مذكراته فقال بالحرف الواحد:

« لم أكد أجتاز عربة الاسرى التى تتبعنى حتى رأيت المام اللورى الاول الذى يحمل رجالى جمهرة وسمعت غوغاء فلما أسرعت الى مكانها وجدت بعض غسباطى وجنودى يحيطون برجلين يرتديان ثيابا مدنية عبارة عن قمصان بيضاء وبنطلونات وتجرى بينهم مناقشة كلامية حامية فلما اقتربت لأتبين الوجوه فى الظلام رأيت عجبا كان الرجلان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر » .

وخلص يوسف الرجلين وانتحى بهما جانبا حتى لا يكون الحديث في دائرة الأسيرين وعلم يوسف من عبد الناصر أن امر الحركة قد انكشف للملك في الاسكندرية وانه تم الاتصال بالقيادة في القاهرة وان هذه القيادة مجتمعة في مقرها بمبنى الجيش لاتخاذ اجراءات مضادة عاحلة .

وقبل أن ننتقل لمتابعة مجرى الاحداث يجدر بنا أن نناقش ثلاثة أسئلة هامة تتعلق بهذا اللقياء الذي تم مصادفة بين يوسف صديق وقوته وبين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر أذ أن الاجابة على هذه الاسئلة ستوضح لنا الكثير من المسائل التي ما زالت يكتنفها الغموض حتى اليوم.

واول هذه الاسئلة هي هل كان عبد الناصروعبدالحكيم يرتديان الملابس المدنية حقا كما ذكر يوسف صديق ؟ . . لقد شاع هذا القول لدى البعض حتى غدا بمثابة حقبقة مؤكدة واتجهت بهم الظنون الى اتجاهات شتى في تفسير وجودهما في هذه الساعة الخطيرة من ساعات الحركة

وهما يرتديان ثيابا مدنية ... ولكن لو ناقشنا هذا الامر مناقشة موضوعية لادركنا استحالة تصديق هذا الادعاء فان عبد الناصر وزميله كانا في طريقهما الى ألماظة لمحاولة الحصول من كمال الدين حسين على قوة من المدفعية بمكن تحريكها على وجه السرعة للانقضاض على القهادة المجتمعين في مكتب رئيس هيئة أركان حرب الجيش بمبنى الرئاسة بكوبرى القبة والقيام بأسرهم قبل أن ينجحوا في اتخاذ الترتيبات المضادة للقضاء على الحركة. فهل كان عبد الناصر وزميله يتصوران امكان السماح لهما بدخول منطقة ألماظة المكتظة بمعسمكرات الحيش والليئة بنقاط وبوابات التفتيش التي بتولى أمرها رجال البوليس الحربي وهما يركبان عربة تمد الناصر الملاكي وبرتديان الملابس المدنية ؟ وكيف تيسر لهما ارتداء الثياب العسبكرية في الفترة الزمنية القصيرة التي لم تتجاوز نصف الساعة وهي الواقعة بين لقائهما يقوة بوسف صديق في مصر الجديدة وبين لقائهما بمجموعة كبيرة من الضباط الاحرار عند بوابة مبنى رئاسة الجيش بكوبري القبة بعد انتهاء عملية اقتحام المبنى وأثناء نزول حسين فريد من مكتبه في طريقه الى المعتقل بالكلية الحربية .. لقد شاهدهما كل الضباط الموجودين وقتئذ على بوابة رئاسة الجيش ومنهم كاتب هذه السطور وكانا يرتديان اللابس العسكرية .

قد يزعم قائل انهما ربما قد تمكنوا من تبديل ثيابهما في الفترة التي استفرقتها عملية اقتحام رئاسة الجيش خاصة وقد تبت انهما كانا يقفان في الارض الفضياء المجاورة لمبنى رئاسة الجيش وقتئذ ( المقام عليها حاليا

سسجد عبد النسساصر ) وكانا يرقبان سير العملية ولا يستبعد أن تكون نيابهما العسكرية موجودة وقتئذ داخل سيارة عبد الناصر وأنهما ارتدياها خلال هلده الفترة . ولكن هذا الزعم تدحضه شهادة ثلاتة من ضباط قوة مدافع الماكينة الذين اشتركوا مع يوسف صديق في في تلك الليلة والذين حضروا واقعة لقاء عبد الناص وعبد الحكيم بقوتهم في مصر الجديدة وهؤلاء الضماط هم النقيبان زغلول عبد الرحمن وعبسد المجيسد شديد والملازم محمد متولى غنيم ، فقد شهدوا بأن عبد الناصر وعامر كانا يرتديان الملابس العسكرية ولا يمكن تجريح شهاداتهم فقد أدلوا بها بعد وفاة عبد الناصر وعامر بسنوات عديدة . وقد ذكر الملازم ثان محمد متولى غنيم وهو الضابط الذي ألقى القبض على عبد الناصر عند اقترابه من طابور كتيبة مدافع الماكينة الاولى ليلة ٢٣ يوليو أن سبب القائه القبض عليه أنما يعود إلى رؤيته له مرتديا ملابسه العسكرية برتبة المقدم وكانت الاوامر الصادرة اليه من قائده يوسف صديق تقضى بالقبض على كل ضابط برتبة المقدم فما فوق لحين أن تتضح هويته ونظرا لعدم معرفته لجمال عبد الناصر من قبل فقد بادر بتنفيذ التعليمات والقى القبض عليه بينما طلب من الرائد الذي كان برفقته ( عبد الحكيم عامر ) الابتعاد عن طابور الكتيبة ـ واكد محمد متولى غنيم أن عبد الناصر لو كان برتدى ملابس مدنية لما تعرف على رتبته ولما ألقى القبض عليه . وفي اعتقادي انه بعد هذه الشهادات التي لا يمكن أن يتطرق الشك الى صدقها وبعد ما أوردناه من أدلة وأسانيد منطقية فانه ينبغى أن يكف أولئك الله بن برددون هذه الشائعة الظالمة عن ترديدها ، ومما يثير العجب أن يوسف صديق نفسه قد اعترف في حديث له في مجلة المصور في العدد ١٩٧٦ الصادر في ٢٨ يوليو ١٩٧٢ ثم في العدد . ٢٦٥ الصادر في ٢٥ يوليو ٧٥ بأن عبد الناصر وعامر حينما التقيا بقوته ليلة ٢٣/٢٢ يوليو كانا برتديان اللابس العسكرية .

والسؤال الثانى الذى يثير التساؤل هو من صاحب فكرة تقدم يوسف صديق بقوته لاقتحام مبنى رئاسة الحيش أ ان التناقض قد يبدو واضحا اذا ما عقدنا مقارنة بين ما أورده يوسف صديق فى مذكراته وبين ما ردده عبد الناصر فى خطبه فكل منهما قال انه صاحب الفكرة والحقيقة ان الاثنين صادقان فيما ذكراه فان عبد الناصر كما رأينا كان فى طريقه الى ألماظة لمحاولة الحصول على قوة توجه لاقتحام مبنى رئاسة الحيش بكوبرى القبة لاعتقال القادة المجتمعين وفى الوقت نفسه القبة لتعزيز سرية الكتيبة ١٣ التي عهد اليها اقتحام مبنى رئاسة الجيش والاستيلاء عليه أى ان هدفه المكلف مبنى رئاسة الجيش والاستيلاء عليه أى ان هدفه المكلف به وفقا للخطة هو مبنى رئاسة الجيش ولذا كان أمرا طبيعيا أن يلتقى تفكير عبد الناصر مع يوسف فى الاسراع باقتحام مبنى رئاسة الجيش .

أما السؤال الثالث فهو متى علم يوسف انه تحرك مبكرا عن موعده بمقدار ساعة ؟ هل من المعقول بعد أن وصف لنا يوسف صديق فى مذكراته قلقه البالغ بسبب عدم التقاء قوته بأية قوة من قوات الحصار الذى كان مفروضا أن يتم حول المناطق العسكرية الى الحد الذى

جعله يشك في قيام الحركة اصلا وكانت امنيته أن يلتقي بعبد الناصر بالطبع ليزيح عن فكره هذا الفموض الذي يكتنفه من كل جانب ثم عندما هيأت له الظروف لقاء عبد الناصر مصادفة اليس المفترض أن يكون سؤاله الاول له أن يفسر له هذا السر الذي شغل باله طويلا ! لقد ذكر عبد الناصر أنه أخطره في هذا اللقاء بأن الوحدات لم تتأخر وأنما هو الذي تحرك مبكرا عن الموعد وهذا القول يتمشى تماما مع العقل والمنطق ونذا فأننا في دهشة لما أورده يوسف صديق في مذكراته من أنه لم يعلم بأنه قد تحرك مبكرا عن موعده الا عقب انتهاء عملية اقتحام مبنى رئاسة الجيش وكان ذلك أثناء جلوسه للراحة مع أحد زملائه على درج القيادة الحجرى عندما أوضح له هذا الزميل سر ما حدث .

نعود بعد ذلك الى متابعة الاحداث . . لقد عدل يوسف صديق خطته بالاتفاق مع عبد الناصر وبدلا من أن تكون قوته قوة احتياطية لسرية الكتيبة ١٣ فقد أصبحت منذ هذه اللحظة هى القوة الاساسية المكلفة بواجب اقتحام مبنى رئاسة الجيش واعتقال الفريق حسين فريد وكل من معه من القادة . وأعد يوسف صديق فى خلال طريقه الى كوبرى القبة الذى لم يستفرق سوى بضع دقائق خطته للهجوم على مبنى القيادة ولم تكد قوة مدافع الماكينة تصل بعرباتها الى منطقة الكوبرى الذى يواجه المستشفى العسكرى العام حتى فوجئت بوجود تروب من السيارات المدرعة فى مواجهتها — وخشى يوسف فى بادىء الامر أن يكون ما اعترضه هو قوة معادية وكاد يحدث اشتباك بين القوتين لولا أن تدارك قائد التروب المدرع الملازم أول بين القوتين لولا أن تدارك قائد التروب المدرع الملازم أول

ان سلاح الفرسان خصص هذه القوة لمعاونة المساة في اقتحام مبنى رئاسة الجيش .

وكانت الخطة التي أعدها يوسف للاقتحام ــ كما ورد في مذكراته ـ تتميز بالبساطة فقد عين الفصيلة الثالثة لقطع الطريق عند الكوبرى أمام مستشفى الجيش لمنع تدخل أية قوات من ناحية مصر الجسديدة كما عين الفصيلة الاولى لقطع الطريق عند كوبرى السيوفي لمنع تدخل أبة قوات من ناحية العباسية . وقسرر يوسف مهاجمة مبنى رئاسة الجيش على رأس الفصيلة الثانية ولم يكن لديه بعد ذلك أية قوة أخرى ليحتفظ بها كاحتياط كما هو المفترض في مثل هذه العمليات. ووفقا لمذكرات يوسف صديق وطبقا لكل ما نشر من روايات عن عملية اقتحام الرئاسة طوال الثلاثين عاما الماضمة نجد أن الجميع قد اتفقوا على أن يوسف صديق على رأس قصيلة مدافع الماكينة المكونة من عشرين جنديا اقتحم باب مبنى الرئاسة واحرى عملية تفتيش الطابق الارضى ثم صعد على راس عشرة جنود الى الطابق الشانى واقتحم مكتب الفريق حسين فريد حيث ألقى القبض عليسه هو وثلاثة من الضباط .

وبالتحقيق الدقيق في هذه الواقعة وبعد الاستماع الى أقوال الشهود الذين اشتركوا فيها اتضح ان تروب السيارات المدرعة بقيادة الملازم أول فاروق الانصاري هو الذي اقتحم بوابة رئاسة الجيش وتمكن من تجريد حرس البوابة من سلاحهم وكان الحرس يتكون من ستة جنود والحكمدار وقد ظلت بنادق الحراس محفوظة في سلاح الفرسان لمدة أربعة أيام حتى أعيدت الأصحابها .

وبعد أن انفتحت البوابة على مصراعيها تقدم يوسف

صديق على رأس الفصيلة الثانية وقام بتفتيش الطابق الارضى ووضع بعض جنوده في الاماكن الحساسة وكانت القوة الباقية تحت قيادته بعد ذلك أقل من عشرة جنود وعندما بدأ يتهيأ لصعود الطابق الثاني وكان برفقته الرائد حسن الدسوقي وصلت في هـذه اللحظــة عربات السرية الرابعة من المكتيبة ١٣ يقيسسادة النقيب عمر محمود على وكانت أولى الفصائل التي دخلت من البوابة هي فصيلة الملازم أحمد فؤاد عبد الحي الذي لحق بالمقدم يوسف صديق على السلم المؤدى الى الطابق الثاني وعندما رأى يوسف صديق الملازم فؤاد عبد الحي قال له: « ده حسين فريد فوق حطلع أجيبه تعسالي معايا » وباضافة فصيلة فؤاد عبد الحي الى قوة يوسف أصبح يملك قوة كافية لاستئناف العمل وعلى سلم الدور العلوى اعترض صعود القوة رقيب حاول منعها من الصعود وأصر على انهم لن يمروا الاعلى جثته فاضطر يوسف صديق الى اطلاق رصاصة على قدمه حتى يفسح

ولما وصل يوسف الى باب مكتب الفريق حسين فريد وجده موصدا وأحس بمقاومة وراءه فأطلق بعض الجنود نيران بنادقهم على الباب بدون أوامر وتبين أن المقاومة كانت بسبب كرسى وضع خلف الباب .. وبعد اطلاق النار فتح الباب وأضيئت الحجرة وذكر يوسف صديق أنه وجد حسين فريد ومعه ثلاثة من الضباط مختبئين خلف برافان ويلوحون بمناديل بيضاء علامة على التسليم بينما ذكر فؤاد عبدالحى انه شاهدالفريق حسين فريد جالسا على مكتبه والضباط واقفين حوله وإيا كان الامر فان الثابت أنه كان بالمكتب الفريق حسين فريد والعميد

حمدى هيبة مدير كلية اركان الحرب والمقدم حسن سرى ضابط عظيم منوب رئاسة الجيش وضابط آخر لم نستطع الاهتداء الى اسمه .. واختتم يوسف صديق مذكراته عن واقعة اقتحام مبنى رئاسة الجيش قائلا : وقمت ومعى الأخ حسن الدسوقى لنجلس فى مكتب القيادة ولم تمض دقائق حتى حضر حارسمن رجال الشرطة العسكرية ليخبرنى بوجود ضابطين على الباب يريداننى وكان أحدهما هو المقدم عبد الناصر والثانى هو الرائد عبد الحكيم عامر وكانا فى ههذه المدة يرتديان الملابس العسكرية » .

ومما يؤسف له من الناحية التاريخية ان يكون ختام مذكرات يوسف صديق هذه الواقعة التي تخالف الحقيقة تماما فان المجموعة الكبيرة من الضباط الاحرار ومن بينهم بعض أعضاء لجنة القيادة الذين كانوا جميعا موجودين أمام بوابة مبنى الرئاسة بعد انتهاء عملية اقتحامها شهدوا بأنفسهم الفسريق حسين قريد وزملاءه وهم يهبطون درج رئاسة الجيش وقد سار خلفهم يوسف صديق وبعض الجنود شاهرين السلاح وعندما وصل أمامهم أدوا له التحية العسكرية وكان من بينهم جمال عبد النساصر وعبد الحكيم عامر \_ وبمجرد أن غادر حسين فريد المبنى انطلق الضباط الاحرار الموجودون يصعدون وثبا على السلم حتى وصلوا الطابق الثاني ودخلوا غرفة حسين فريد ثم لحق بهم بعد ذلك يوسف صديق بعد أن سلم الاسرى الى عبد المجيد شديد ونظرا لان ما رويته هو حقيقة تاريخية ثابتة وليست موضع شك أو اختلاف وقد شاهدت تفاصيلها بنفسى فكيف بمكن اذن تصديق رواية يوسف صديق ؟ وربما كانت أكثر الروايات غرابة وبعدا عن الحقيقة هي الرواية التي ذكرها أنور السادات عن معركة رئاسة الجيش والتي وردت في كتابه « قصة الثورة كاملة » في الصفحات ٩٨ ، ١٠٢ ، ١٠٣ :

لا لم يقل لى عبد الحكيم في تلك اللحظة انه هو الذي قاد معركة رئاسة الجيش وانه هو الذي احتلها بجنوده او هو الذي قاد الجنود ثم تقدمهم واقتحم بهم المبنى وهو يحمل طبنجته تماما مثلما فعل ذات يوم في فلسطين انه في يوم نيتساليم ( بفلسطين ) بمسدسه وعساكره خلفه وفي يوم رئاسة الجيش بمسدسه وعساكره من خلفه وانطلقت رصاصات جنود عبد الحكيم عامر حول مبني رئاسة الجيش وسقطت القلعة المنيعة في ثوان وبقوادها . لقد وفر لنا كشف المخابرات لخطتنا وقتا طيباكما وفر علينا جهودا ضخمة في نفس الوقت ... بعد ان علم جمال باجتماع قواد الوحدات لمواجهة الثورة واخمادها قرر القبض على هؤلاء القادة في مبنى رئاستهم وبهذا بوفر التنظيم جهودا ضخمة في الرجال والوقت كانت ستبذل القبض على هؤلاء القواد في منازلهم كل على حدة . لقد اصطاد جمال عصافير عديدة بحجر واحد اما الحجر فكان عبارة عن مجموعة من الجنود فوجيء جمال بهم ليلة الثورة وهم يتقدمون تحت رئاسة ضابطهم النقيب محمد شديد نحو مراكز تجمع قوات الضباط الاحرار \_ ويعرف جمال أن النقيب شديد جاء بتلك القوة ألتي تعمل تحت رئاسته من تلقاء نفسه وبلا أوامر من أحد عندما علم بأنباء الثورة فقرر أن يشترك بجنوده في المعركة قبل موعد بدئها بساعة ،

واتخذ القرار في الحال بعد وصول قوة الضابط شديد

بأن تتوجه نفس القوة برئاسة عبد الحكيم عامر وتحتل مبنى رئاسة الجيش ثم تلقى القبض على القسسادة أثناء اجتماعهم العاجل \_ وفعالا قام عبد الحكيم عامر وهو يشهر مسدسه وتقدم الجنود ثم اقتحم بهم مبنى الرئاسة وانتصر التنظيم في المعركة الاولى وهي كانت أول معركة حاسمة تكسبها الثورة » ولا يحتاج الامر الى عناء كبير لاثبات مدى بعد هذه الرواية عن الحقيقة اذ يكفى اغفالها لاسم يوسف منصور صديق وطمس معالم دوره طمسا تاما رغم ما يعلمه الجميع من انه قائد العملية بل وبطلها دون منازع . والذي يستلفت النظر هو اقحام اسم عبد الحكيم عامر في هذه العملية اقحاما لا شك ان عبد الحكيم عامر قد خجل منه اذ نسبت اليه بطولة لا يستحقها اذ كيف يرضى أن يكتب عنه أنه هو الذي قاد المعركة وهو يحمل مسدسه على رأس جنوده واقتحم مبنى الرئاسة والقى القبض على حسين فريد والقادة الذين معه في الوقت الذي كان فيه عبد الحكيم عامر اول من يعلم انه لم يشترك في هذه المعركة اطلاقا لانه كان واقفا مع عبد الناصر يراقبان الموقف من موقع مجاور لمبنى رثّاسة الجيش كما أن عبد الحكيم لم يكن يحمل مسدسا في تلك الليلة فقد كان مسدسه في مخزن السلاح برناسة الفرقة الاولى برفح التي كان يعمل بها وكان في القاهرة و قتئذ في أجازة ميدان .

أما ما قراناه عن تلك المجموعة المجهولة من الجنود التى كان يقودها النقيب محمد شديد والتى فوجىء جمال بوصولها الى مراكز تجمع الاحرار والتى احضرها قائدها من تلقاء نفسه وبلا أوامر من أحد عندما علم بنبا الثورة فقرر أن يشترك بجنوده فى المعركة قبل بدئها بساعة فهذه عبارة بعيدة للأسف عن الحقائق التاريخية فان

الضابط المقصود في العبارة اسمه النقيب عبد المجيد شديد محمد رضوان وليس محمد شديد ولم يحضر هذا الضابط من تلقاء نفسه وبلا أوامر بل جاء ضمن طابور قوة مدافع الماكينة من هاكستيب بأمر من قائده يوسف صديق وكان هدف القوة التقدم الى مبنى رئاسة الجيش وليس الى مراكز تجمع الاحرار لانه لم يكن في الخطة ذكر الآية مراكز بهذه الصفة .

## كيف ادت الكتيبة ١٣ دورها التاريخي ؟

قبل أن ينتصف الليل بقليل وصل المقسدم زكريا محيى الدين الى ميس الكتببة ١٣ بممسحكر دودج بالعباسية حيث كان ضباط المكتيبة الاحرار ينتظرون حلول موعد التحرك وكان معهم العقيد أحمد شوقي قائد الكتيبة والرائد جمال حماد أركان حرب سلاح المشاة الذي كان مو فدا من القيادة لمرافقة الكتيبة خلال عملياتها في تلك الليلة . وحذر زكريا الضباط من أن بعض قادة الجيش يتجولون في المعسكرات كما حمل اليهم نبأ افعم قلوبهم بالسرود وههو أسر العميد حسن حشمت قائد اللواء المدرع على أيدى رجاله .. وكان المقدم زكريا قد توجه من قبل الى ثكنات سلاح الفرسان ليستحث تروب السيارات المدرعة الذى تقرر الحاقه على الكتيبة على سرعة الحضور الى معسكرها . وما كاد الليل بنتصف حتى هب ضباط الكتيبة ١٣ الى عنابر جنودهم حيث ايقظوهم من رقادهم وأمروهم بتجهيز أنفسهم استعدادا للتحرك نظرا لإعلان حالة الطوارىء . وبعد قليل وصلت الذخائر محملة فى سيارات النقل التابعة لسلاح خدمة الجيش وكذا عربات نقل الجند لنقل سرايا الكتيبة بقيادة الرائد حمزة البسيونى .

وقبيل ساعة الصفر اصطفت سرايا الكتيبة في الساحة الفضاء التي تتوسط المسكر والقي العقيد احمد شوقي خطابا حماسيا على الضباط والجنود أعلنهم فيه انهم سيقومون في تلك الليلة بعمل عظيم من اجل مصر وفي الساعة الواحدة تماما تحركت السرية الرابعة المكلفة بواجب احتلال مبني رئاسة الجيش في ثلاث عربات نقل جند يتقدمها قائدها النقيب عمر محمود على في حمالة مدرعة واتبعت الطريق الخلفي لمعسكر العباسية الذي قادها الى الشارع المجاور للمستشفى العسكرى وعند الكوبرى المواجه للمستشفى التقى قائد السرية بالرائد عبد الحكيم عامر الذي امره بسرعة التوجه الى مبنى رئاسة الجيش والاشتراك في عمليسة اقتحامه مع قوة مدافع الماكينة وطلب منه اخطاره بمجرد نجاح العملية واتمام الاستيلاء على المبنى .

واسرع النقيب عمر بسياراته حتى وصل الى بوابة مبنى الرئاسة فنزل الجنود من عرباتهم وانطلق الملازم فؤاد عبد الحى بفصيلته يصعد الدرج الكبير الذى يواجه البوابة حيث التقى بالمقدم يوسف صديف عند أول السلم الذى يوصل الى الطابق الثانى واشترك معه على راس فصيلته في عملية صعود السلم واقتحام مكتب الفريق حسين فريد كما ذكرنا من قبل .

اما باقى السرية فقد تولى النقيب سمر عملية توزيعها على مبنى القيادة لتتولى الحراسة في الاماكن الهامة وتمكن من اتمام الاستيلاء على المبئى بأكمله بعد قليل .

وفي نفس الوقت الذي بدأ فيه تحرك السرية الرابعة من المعسكر تحركت سرية أخرى بعرباتها لاداء الواجب الذي خصص لها وهو احتلال البوابة الرئيسية لمعسكر العباسية والبوابة الفرعية المجاورة لكلية البوليس . ورأى المقدم زكريا محبى السدين ضرورة تحرك قيسادة الكتيبة للتأكد من تنفيذ القوات للواحبات المخصصة لها في الخطة فركب العقيد أحمد شهوقي عربة جيب تولى قيادتها وجلس بجواره المقدم زكريا بينما جلس في المقعد الخلفي الرائد جمال حماد يحمل مدفعا رشاشا كان قد استلمه قبل التحرك من مخزن سلاح الكتيبة ١٣ ولم يوافق أمين المخزن على تسليمه له الا بعد أن وقع له ايصالا بالاستلام \_ وقد تركت القوة الباقية من الكتيسة في المعسكر تحت قيادة الرائد صلاح نصر اركان حرب الكتيبة نيشرف على باقى التحركات في مواعبدها . ومرت لحظات رهبية والعربة تشق طريقها في شوارع معسكر العباسية التي غمرها الصمت وفجأة شق السكون دوى بعض الطلقات فأطفأ أحمد شوقى أنوار العربة ولم للبث أن هز أرجاء المعسكر صوت البروجي وهو يضرب نوية الكبسة من مكان مجهول بالمعسكر تلك النوبة التي تمنى أن خطرا داهما يواجه القسوات وأن على جميع الضباط والجنود أن يستيقظوا لدفعه وأن يهرعوا الى

وانتشر نبأ خطير سبب القلق لكل الضباط الاحرار الذين كانوا وقتئل في معسكر العباسية عندما بداوا يبحثون عن سر ضرب نوبة الكبسة لله استطاع العميد

رهدان محمد رشدان قائد اللواء السابع المشاة أن يصل الى مقر قيادته وسط معسكر العباسية وبدا على الفور في استدعاء ضباطه استعدادا لتحريك اللواء وفقل لتعليمات الفريق حسين فريد للقضاء على حركة التمرد ووصلت السيارة الجيب بعد قليل الى بوابة معسكر العباسية من ناحية كلية البوليس فساد الاطمئنان لنجاح الفصيلة المشساة المعينة من الكتيبة في احتلالها واتجه المعسكر ولشد ما كانت دهشة راكبي السيارة عندما وجدوا رجال البوليس الحربي ما زالوا يحتلونها بقوة كبيرة أي ان قوة الكتيبة ١٣ التي ارسلت لاحتلالها لم تصل اليها بعد .

ومرت بالضباط الثلاثة لحظات رهيبة فقد خشوا اذا هم عادوا بالعربة أن يشيروا شكوك رجال البوليس الحربى فيتعرضوا لاطلاق النار عليهم كما قدروا اذا هم تابعوا السير فسوف يتعسرضون حتما لالقاء القبض عليهم المسير فسوف يتعسرضون حتما لالقاء القبض عليهم وتمهل أحمد شوقى على مقربة من البوابة واذا بالقدم حسن عبد الوهاب قائد البوليس الحربى يتقدم نحسو العربة مبتعدا قليلا عن رجاله واسرع زكريا في اقتناص الفرصة التي سنحت أمامه عندما رأى حسن عبد الوهاب زميله ودفعته بالكلية الحربية فصاح بلهجة أخوية مليئة بالحفاوة والترحيب « أهلا يا حسن .. أنا زكريا .. تعالى اركب معانا » وتأثر حسن بدعوة زميله الحارة وسرعان ما وجد نفسه بحركة لا شعورية واقفا على سلم العربة التي انطلق بها أحمد شوقى يسابق الريح ومرت السيارة بنطاق البوليس الحربي دون أن يعترضها أحد

بعد أن راوا قائدهم بنفسه واقفا على سلمها ٠٠ وكان قائد البوليس الحربي لا يكف طوال تحرك السيارة عن الصياح « يا اخوانا بس فهموني ايه الموضوع » ولكن المربة استمرت في سيرها دون توقف حتى وصلت الم، قرب بوابة سلاح الفرسان ٠٠ ونزل حسن عبد الوهاب ليفاجأ بركاب السسسيارة وليذهله مشهد الديايات والسيارات المدرعة الني كانت منتشرة بجوار البواية \_ ولما استفسر منه زكريا عن سر وجوده في هذه الساعة عند مدخل معسكر العباسية أجاب في اضطراب انه علم من الفريق حسين فريد أن هناك دوشة من بعض الضياط الصفار ولكنه لم يطرأ على باله انها بكل هذه القوة والتنظيم وانه بناء على الاوامر الصادرة اليه أرسل قوات كبيرة من البوليس الحربي الى سراى عابدين التي كانوا بتوقعون إن تحرك المتمردين سيكون اليها ولما أحسوا أخيرا ان الحركة ستكون قريبا من رئاسة الجيش بكوبرى القبة أصدروا الامر لقواته بالتوجه من عابدين الى مدخل معسكر العباسية حيث كان واقفا هناك في انتظار وصول القوة . وعشدما أبدى حسن عبد الوهاب استعداده للتعاون مع الاحرار قال له زكريا أن خير معاونة يسديها للحركة هو أن يسرع بالاتصال بقواته في سراى عابدين ويصدر لها الامر بالبقاء في مكانها .

ويبدو ان قائد البوليس الحربى اصابته الحيرة بشان الموقف الذى يتخذه والجانب الذى ينضم اليه فاستقر رايه على ان أحسن الحلول هو أن يتوجه الى بيته ويبتعد عن جميع هذه المشاكل ـ ولو كان حسن قد أطاع تصيحة زكربا وأمر قواته بالبقاء في عابدين لجنب هذه القوة

ما حاق بها بعد ذلك حينما تقدمت بقيسسادة المقدم عبد الهادى ناصف فى اتجاه رئاسة الجيش حيث أوقفتها قوة من السيارات المدرعة بالقرب من بوابة سلاح الفرسان وجردوا أفرادها من أسحلتهم واحتجزوهم أسرى فى أحد عنابر الفرسان .

ولم يغب عن بال زكريا محيى الدين أمر اللواء السابع الذى كان قائده يعده للقضاء على الحركة ولا توجد قوة كافية من المشاة لصده فطلب من ثروت عكاشة تخصيص وحدة من السيارات المدرعة لهذا الفرض على أن تكون جاهزة في مدى نصف ساعة للتحرك فوعد ثروت عكاشة باعدادها في الموعد .

واستمرت السيارة الجيب في طريقها الى مبنى رئاسة الجيش حتى وصلت الى البوابة الرئيسية للمبنى ونزل الضباط الثلاثة حيث التقوا بمجموعة كبيرة من الضباط الاحرار ومنهم عبد الناصر وعبد الحكيم عامر والبفدادى وحسن ابراهيم وبعض ضباط قوة مدافع الماكينة ولم يكادوا بصافحون زملاءهم حتى شاهدوا الفريق حسين فريد رئيس هيئة اركان حرب الجيش يهبط سلم المبنى الرئيسى في خطوات ثابتة وبجواره العميد حمدى هيبه مدير كلية اركان الحرب والمقدم نائب احكام حسن سرى الضابط العظيم المنوب لرئاسة الجيش في تلك الليلة وخلفهم بقليل كان يسير المقدم يوسف صديق وبعض الجنود شاهرين السلاح وعندما وصل الفريق حسين فريد ورفاقه الى الباب الخارجي اصطف جميع الضباط الاحرار الموجودين وادوا له التحية العسكرية في آخر لحظة من رئاسته والتفت الفريق حسين فريد الى الضباط العظة من رئاسته والتفت الفريق حسين فريد الى الضباط العظة من رئاسته والتفت الفريق حسين فريد الى الضباط

وقال لهم فى هدوء وهو يرد لهم التحية العسكرية «طيب انا متشكر قوى » . . وتسلم النقيب عبد المجيد شديد الاسرى الثلاثة حيث توجه بهم الى الكلية الحربية التى غدت منذ تلك الليلة معتقلا لقادة الجيش ضمانا لعدم تدخلهم لعرقلة الحركة .

ولم يكد يفيب هذا الموكب الفذ عن انظار الضباط الاحرار حتى اتجهوا الى داخل المبنى يصعدون الدرج وثبا الى الطابق الثانى حيث مكتب الفريق حسين فريد . ودخل الضباط المكتب الذى لم تسعدهم الظروف من قبل برؤيته واخذوا يتأملون الصورة الضخمة للملك فاروق المعلقة فوق المكتب بينما ثبتت تحتها لوحة زجاجية تحمل شعار الجيش المعروف وقتئند « الله . الملك . الوطن » وفى وسط هذا الجو الملىء بالاثارة والحماسة الوطن » وفى وسط هذا الجو الملىء بالاثارة والحماسة نجيب على الفور لاخطاره بنجاح المرحلة الاولى واتمام احتلال رئاسة الجيش كما طلب منه التوجه الى منزله احتلال رئاسة الجيش كما طلب منه التوجه الى منزله بحلمية الزيتون لاحضاره الى مبنى القيادة العامة .

وبادر جمال حماد بالاتصال بمحمد نجيب من التليفون المباشر الموجود بمكتب الفريق حسين فربد ولم يستفرق ونين الجرس سوى ثوان فقط فقد رد اللواء نجيب فى الحال وكأنه كان يترقب المكالمة وعندما علم نجيب باسم محدثه بدا الاطمئنان فى نبراته وسرعان ما غمره السرور حينما أنبأه بنجاح المرحلة الاولى من الخطة وانه يحدثه من مكتب حسين فريد وعندما أنبأه بأنه سيرسل اليه ثلاث عربات مدرعة لاحضاره الى مبنى رئاسة الجيش أجاب بأنه لا داعى لذلك وانه سوف يحضر بعربته الاوبل الصغيرة.

وفى الوقت الدى سقطت فيه رئاسة الجيش فى ايدى الثوار تحركت من معسكر الكتيبة ١٣ بالعباسية . القوة المكلفة باحتلال دار الاذاعة بقيادة النقيب جمال القاضى وكانت تتكون من فصيلة مشاة من الكتيبة بقيادة اللازم مصطفى أبو القاسم وتروب سبارات مدرعة من سلاح الفرسان بقيادة الملازم أول احمد المصرى .

وفي منتصف الثالثة صباحا وصلت القوة الى دار الاذاعة بشارع الشريفين فوجدت في حراستها قوة من رجال الشرطة ولم يلبث قائدهم العقيد السيد عارف ان سأل جمال القاضي عن سبب حضور قرة الجيش فأجابه بأنها حالة طوارىء وطلب منه سحب الشرطة الموجودة في الحراسة فأجابه إنه ليس لديه أوامر بسحبها فقال له القاضي « الافضل أن تسحبها منعا للاحتكاك » وعندما صعد النقيب القاضي الى الادوار العليا من المبنى أسرع خلفه العقيد عارف وقال له : « منفهمني ايه الحكاية وازاى اسحب قواتي بدون أوامر من رؤسائي » » فرد غليه النقيب القاضى : « بكره مفيش حد حيحاسبك » فرد غابدي العقيد عارف دهشته قائلا : « ازاى يعنى أنا مش فأبدى العقيد عارف دهشته قائلا : « ازاى يعنى أنا مش فأبدى العقيد عارف دهشته قائلا : « ازاى يعنى أنا مش فأبدى العقيد عارف دهشته قائلا : « ازاى يعنى أنا مش فاهم » فقال له القاضى : « افهمها زى ما تفهمها » .

وتمكن جمال القاضى بعد فترة قصيرة من اتمام احتلال مكاتب الاذاعة وانتقل بعد ذلك الى الاستوديوهات بشارع علوى ووضع الحراسة اللازمة عليها وضرب بجزء من قوات المشاة والسيارات المدرعة نطاقا من الحصار حول مبنى الادارة والاستديوهات لمنع وصول احد من الخسسارج اليها . واضطر العقيد عارف الى تجميع قوة الشرطة التى كانت تقوم بالحراسة وبعد الاتصال برؤسائه سحب فواته وغادر المنطقة .

# كيف تمت السيطرة على اللواء السابع ؟

ما كاد اللواء محمد نجيب يصل بعربته الاوبل الى مبنى رئاسة الجيش حتى قابله جميع الضباط الاحرار الموجودين في القيادة بحماس شديد وجلس على مكتب رئيس هيئة أركان حرب الجيش يمارس دوره في قيادة الحركة والتفت حوله مجموعة من الضباط الاحرار من مختلف الاسلحة.

وكانت أنباء تجميع اللواء السابع المشساة بمعسكر العماسية بواسطة قائده العميسل رشدان استعدادا للانقضاض على الحركة لا تزال تثير كثيرا من القلق والاضطراب يين الضباط الموجودين وقتئذ والذين كانوا يقدرون خطورة هذه العملية على الحركة اذ لم تكن توجد قوات كافية من المشاة لصده . ووقع اختيار المقدم زكريا محيى الدين الذي كان يتولى في هذه الليلة مسئولية ادارة عمليات الحركة بأكملها على الرائد جمال حماد للتوجه في الحال على رأس وحدة من السيارات المدرعة الى معسكر اللواء السابع وكلفه بمهمة اعتقال قائد اللواء والسسيطرة على وحدات اللواء وضمه الى صفوف الحركة . وكان سر اختيار زكريا للرائد جمال حمياد هو انه كان وقتنذ اركان حرب سلاح المشاة ولديه القدرة على التعامل مع ضباط هذا اللواء بحكم طبيعة عمله معهم ولانه كان الضابط المسئول عن عقد فرق التاهيل للترقى وللخول كلية أركان الحرب لضنباط المشاة مما جعل له معرفة وثيقة بمعظم ضباط المشاة علاوة على انه كان عضوا منتخبا عن سلاح المشاة في مجلس ادارة نادى الضباط الذي صدر القرار بحله يوم ١٦؛ يوليو ١٢ وإوصى

اللواء محمد نجيب الرائد حماد قبل خروجه بضرورة تجنب اراقة الدماء بقدر الامكان وايضاح الموقف لضباط اللواء السابع حتى لا يفرر بهم قائدهم العميد رشدان وتمنى له فى مهمته التوفيق . وعند بوابة سلاح الفرسان وجد جمال حماد وحدة السيارات المدرعة التى وعد ثروت عكاشة باعدادها للتحرك وعلى رأسها قائدها النقيب صبرى القاضى وركب أول سيارة مدرعة منها وانطلق فى المقدمة تتبعه خمس سيارات مدرعة يشق الطريق الى معسكر العباسية .

وعندما وصل جمال حماد الى الساحة الفسيحة التي تتوسط معسكر اللواء السابع وزع السيارات المدرعة السبت على طول الطريق الموازى لساحة المعسكر يفواصل منتظمة واوقف السيارات بحيث تكون مقدمتها ومدافعها الرشاشة مواجهة للساحة التي تتوسط ثكنات كتائب اللواء الثلاث ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ \_ واكتشف حمال حماد ان مجموعة من ضباط اللواء متجمعة في الساحة مما أوضح له أن العميد رشدان قائدهم استدعاهم من بيوتهم وقد سهل له هذه المهمة أن عددا كبيرا منهم كانوا يقطنون في مساكن الضباط في المنطقة المخصصة لهم داخل معسكر العباسية . وكف ضباط اللواء عن النقاش الذي كان محتدما بينهم بصوت مرتفع بعد أن شاهدوا السيارات المدرعة وهى تحاصرهم على الطريق الموازى لمعسكرهم ورشاشاتها مصوبة في اتجاههم ويبدو أن هذا المنظر أثار ثائرة أقدمهم رتبة وهو المقدم نظيم ابراهيم فاقترب من السيارات المدرعة وهو يلوح بيده وقد بدرت منه بعض العبارات التهديدية . وكانت الخطة التي رسمها جمال حماد في ذهنه أن يستخدم الكياسة في التعامل مع

ضباط اللواء مع الظهور في نفس الوقت بمظهر القوة وباشارة متفق عليهانزلالنقيب صبرى القاضى قائدا لسيارات المدرعة مع رقيبين مسلحين من جنوده حيث تولوا القبض على المقدم نظيم وعادوا به اسيرا الى احدى السيارات المدرعة وهو يصيح بصوت عال طالبا اطلاق سراحه متوعدا الضابط الذي أسره بأشد العقوبات . وأسرع جمال حماد بدخول الساحة حيث تجمع حوله الضبباط على الفور واكتشف أن معظم الموجودين من زملاء سلاحه وأصدقائه الذين تربطه بهم صلات وثيقة فسألهم عن قائدهم العميد رشدان فأجابوه انه قد ذهب منذ فترة الى ادارة قسم القاهرة ولم يعد بعد فأدرك انه لابد قد وقع أسيرا في يد القوة المكلفة باحتلال مبنى قسم القسساهرة ، وبادر الضياط بسؤاله عن الموقف اذ أن العميد رشدان قد أبلفهم عقب استدعائهم الى المعسكر بأن حالة الطوارىء قد أعلنت بسبب قيام أفراد من الاخوان المسلمين بعمل فتنة واضطرابات داخل الجبش وأمرهم رشدان بتجهيز جنودهم على وجه السرعة استعدادا للتحرك وانه ذاهب الى قائد قسم القاهرة لتلقى التعليمات منه .

وكان عدد كبير من ضباط الصف والجنود قد تجمعوا بأسلحتهم في مجموعات في الساحة الفسيحة التي كان الضباط بقفون في ركن منها بينما وقفت مجموعات اخرى امام العنابر بالادوار العليا يطلون على الساحة بدورهم ، ووجد جمال حماد الفرصة سانحة امامه لمخاطبة ضباط وجنود اللواء مباشرة وايضاح الموقف لهم بطريقة تجعلهم على يقين من ان الحركة قد نجحت وان الامور قد استقرت حتى لايكون هناك مجال لاحد للتردد في

الانضمام للحركة . وانتقل جمال حماد الى وسط الساحة ورفع يده اشارة الى أنه سيوجه كلمة للجميع فسكتت الاصوات وألقى في الجمع المحتشد كلمة حماسية أوضح لهم فيها أن الجيش قد قام بالثورة ضد الأوضاع الفاسدة في البلاد بقيادة اللواء محمد نجيب مدير المشاة وان رئاسة الجيش قد سقطت وجميع قوات الجيش انضمت الى الثورة وجميع قادة الجيش قد تم اعتقالهم وأكد لهم أن الحركة خاصة بالجيش ولا علاقة لها بأى حزب أو هيئة وان غرضها الاساسي هو تحرير مصر من الظلم والاستعمار . واشتد الحماس بالضباط والجنود بعد هــذه الـكلمة وأسرع البروجية يضربون نوبة جمع واندفع بعض جنود المسهاة يعانقون جنود السيارات المدرعة الذين نزلوا من سياراتهم لمبادلتهم مشاعرهم وكان منظرا تاريخيا فذا . وأبدى المقدم نظيم تجاوبا كاملا واعتذر عن تصرفه في باديء الامر الذي عزاه لعدم ادراكه وقتئذ حقيقة الموقف فأطلق سراحه وانضم لزملائه ضباط اللواء ولم تمض فترة قصيرة حتى كانت كتائب اللواء الثلاث مصطفة بأسحلتها في الساحة التي تتوسط ثكنات الكتائب . وأمر جمال حماد !قدم الضباط بفتح مخزن الذخيرة لتوزيعها على الجنود دلما اعتذر لعدم وجود المخزنجي الذي يحتفظ بالمفاتيح أمره بكسر باب المخزن والاشراف على توزيع الذخيرة بواقع مائة طلقة لكل جندى ـ وكانت مفاجأة سارة غير متوقعة عندما التابعة لسلاح خدمة الجيش واقفة في الانتظار على يمين

الطريق بالقرب من معسكر العباسية فوجه الطسابور مباشرة الى معسكر اللواء السابع .. وبعد ان عهد جمال حماد الى اقدم ضابط فى كل كتيبة بتولى قيادتها بادر بالاتصال تليفونيا باللواء محمد نجيب فى مكتبه برئاسة الجيش فأبدى تهنته وابتهاجه عندما علم بانضسمام وحدات اللواء السابع الى الحركة وأمسك المقدم زكريا محيى الدين بسماعة التليفون وبدا الاهتمام فى نبرات صوته وهو يستعلم عن حقيقة موقف اللواء وأوضح له جمال حماد ان كتائب اللواء الثلاث ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ مصطفة فى ساحة اللواء وان الجنود مزودون بأسلحتهم وذخيرتهم كما ان الحملة اللازمة لتحسركهم قد أمكن تدبيرها مما يجعل الوحدات جاهزة للتحسرك بمجرد صدور الامر اليها .

واصدر زكريا محيى الدين تعليماته بارسال سرية مشاة على وجه السرعة الى دار الاذاعة لتعزيز فصيلة الكتيبة ١٣ التي قامت باحتلالها ـ وأوضح زكريا ان وحدات اللواء السابع قد اصبحت منذ هذه اللحظة الاحتياطي العام للحركة وان على وحدات اللواء البقاء بجوار العربات انتظارا لأبة تعليمات تصلهم للتحرك الى أية جهة .

#### احتلال رئاسة سلاح الحدود

فی معسکر الکتیبة ۱۳ بالعباسیة تحرکت عند اول ضوء بوم ۲۳ یولیو آخر سریة مشاة بالکتیبة وسریة المعاونة تحت قیادة الرائد صلاح سعده وفی معاونته تروب من الدبابات الشیرمان وکان الهدف هو احتلال مبنی رئاسة سلاح الحدود بکوبری القبة \_ وکانت

العملية مؤجلة حتى اول ضوء كى يمكن اشتراك الدبابات التى لم يكن فى قدرتها وقتئذ العمل فى الظللم لعدم تزويدها بأجهزة الرؤية الليلية ، وكان الفرض من اشتراك الدبابات هو احباط أية نية للمقاومة عند جنود الحدود فقد كان مدير الحدود وقتئذ هو اللواء حسين سرى عامر عميل السراى وخصم الضباط الاحرار اللدود ، ونجح الرائد صلاح سعده بفضل لباقته مع جنود الحدود فى الاستيلاء على المبنى بدون مقاومة ووجد هناك اللواء عازر جرجس قائد ثانى سلاح الحدود فاعتقله وارسله تحت الحراسة الى المعتقل بالكلية الحربية .

### القوات المدعة في ليلة الثورة

في حوالي منتصف الليل كانت وحدات سلاح الفرسان متاهبة للتحرك لتنفيذ واجباتها طبقا للخطة وكانت كتيبة دبابات من السلاح معينة في خدمة الطواريء في تلك الليلة وقوجيء الملازم أول توفيق عبده اسماعيل بمرور اللواء على نجيب قائد قسم القاهرة داخل السلاح ولما سأله عن سبب وجوده رد عليه بانه طواريء ، ولا يمكن أن نعرف حقيقة ما كان يدور في ذهن على نجيب في تلك اللحظات بعد أن شهد بعينيه مظلمات بعد أن شهد بعينيه مظلمات بعد الفرسان فقد خرج ليواصل مروره على الوحدات ،

ووقع الحادث الثانى فى سلاح الفرسان عندما أراد العميد حسن حشمت قائد اللواء المدرع الدخول من بوابة السلاح فقد تصدى له الملازم ابراهيم العرابى المسئول

وقتئذ عن حراسة بوابة المعسكر وكان حسن حشمت يتمتع بشخصية جبارة في سلاح الفرسان وكان الجميع يخشونه الى الحد الذي لم يجعل أي ضابط من السلام يجرؤ على منافسته لتمثيل سلاح الفرسان في انتخابات مجلس ادارة نادى الضباط مما جعله يفوز بالتزكية ــ ولذا كان موقفا مثيرا أن يتصدى ملازم ثان حديث الخدمة للعميد حسن حشمت ويمنعه من دخول سلاحه ... وبمجرد ان علم حسين الشافعي وثروت عكاشة بالموقف أسرعا بسيارة جيب الى اليوابة لشد أزر الضهابط الصفير وما كاد حسن حشمت يرى حسين الشافعي حتى صاح فيه قائلا: «حتى انت كمان يا حسين حتودوا البلد في داهية » وتم اعتقال حسن حشمت واركباه معهما في السيارة الجيب ووضعاه بغرفة تحت الحراسة في ثكنات أورطة السيارات المدرعة التي كان تقودها وقتتُذ حسين الشافعي ومن المفارقات أن ثروت عكاشة اكتشف بعد عودته أن الرشاش الخفيف الذي كأن يشهره على حسن حشمت كان بدون خزنة . ولا شك ان عملية اسر العميسة حسن حشست كان لها تأثير بالغ على احكام السيطرة على وحدات الفرسسان وفي رفع الروح المعنوبة للضياط فلو قدر له الدخيول والتخاطب مع الجنود الاحدث بلبلة كبرى .

وعندما حلت ساعة الصفر اشرف حسين الشافعى وثروت عكاشة على تحرك وحدات السيارات المدرعة وفقا للواجبات المكلفة بها في الخطسة بينما بدأ الرائد خالد محيى الدين في التحرك على رأس المكتببة الميكانيكية

التى تولى قيادتها بمعاونة النقيب وجيه رشدى وهى عبارة عن قوات من المشاة تحملها عربات نصف جنزير وكانت مهمة الكتيبة تنحصر فى سد جميع الطرق المؤدية الى منطقة المسكرات ومنع مرور أى أفراد سواء من ناحية العباسية أو كوبرى القبة أو مصر الجديدة . وقسم خالد قواته الى ثلاثة أقسام رابط أولها على مقربة من سينما روكسى عند المنحنى المواجه لمحطة البنزين لسد المنافذ بين منطقة مصر الجديدة ومنطقة الجيش ورابط القسم الثانى عند المستشفى العسكرى لسد منافذ كوبرى القبة بينما رابط القسم الثالث عند ادارة التجنيد القديمة (المدينة الجامعية بعين شمس حاليا) لسد المنفذ بين العباسية ومنطقة المسكرات .

## رجال المدفعية في كل مكان

قبل منتصف الليل توجه الرائد كمال الدين حسين ومعه بعض ضباط المدفعية الاحرار في عربة جيب الى مدرسة المدفعية التى كان قد سيطر عليها النقباء على فوزى يونس ومبارك رفاعى واحمد كامل والملازم محمد المكاوى واخرج ضباط المدفعية المضادة للطائرات مدافع البوفرز على طريق السويس حيث منعوا المرور الا لن يعرف كلمة السر ، بينما عاد احمد كامل ومصطفى عبد المحسن ورجاله الى اول طريق الماظة حيث احتلوا فيقطة البوليس الحربى وقطعوا اسلاك التليفون واغلقوا طريق السويس تماما ،

وفى نفس الوقت احتل النقيب فؤاد صالح بقوته موقعا عند الكيلو ٥ر٤ على طريق السويس بجوار معسكر للحدود كان يستعد قائده ليحرك قواته للقيام بحركة مضادة للثورة فبادر فؤاد صالح بقطع أسلاك التليفون الموصلة للمعسكر وأنذر قائده باطلاق النيران اذا ما بدرت منه أية بادرة للتحرك .

وتمكن المقدم مصطفى راغب مع ضباطه الاحرار من السيطرة على مركز تدريب المدفعية واثناء وجبود كمال الدين حسين داخل المركز وصل اللواء على نجيب قائد قسم القاهرة الذى كلفه الفريق حسين فريد بالمرور على الوحدات وبرفقته المقدم يوسف العجرودى أركان حرب القسم ( الحاكم الادارى العام لقطاع غزة فيما بعد ) وأحدث وصول على نجيب نوعا من الارتباك بين الضباط الاصاغر الموجودين ولكن سرعان ما وصل كمال الدين حسين فشهر مسدسه على اللواء على نجيب قائلا « باسم اللواء محمد نجيب انت معتقل » وهنا ارتسمت على وجه على نجيب امارات الفضب وصاح انتم عاوزين تودوا البلد في داهية ؟ منتوش عارفين ان الانجليز على طريق السلويس عاورين ترجعوا أيام عرابي ؟ » .

ودارت مناقشة طويلة استمرت نحو عشرين دقيقة بين على نجيب وضباط المدفعية الموجودين جرى فيها النقاش عما هو متوقع من الملك والانجليز من عمل مضاد للقضاء على الحركة وأثناء هذه المناقشة الطريفة وصل المقدم عبد المنعم أمين واشترك في الحوار الدائر بين الضباط وقائد قسم القاهرة واراد عبد المنعم أمين انهاء هذا

قائد الحركة شقيقه اللواء محمد نجيب فركب معهم السيارة حيث قادوه الى أحد المكاتب هو واركان حربه وعندما أحس أنهم سيضعونه في الاعتقال وأنه لن يقابل محمد نجيب صاح بهم ثائرا « أهم حاجة في الضابط كلمة الشرف بتاعته » ورد عليه المقدم عبد المنعم أمين قائلا: « الحرب خدعة يا سيادة اللواء » .

وعند تقاطع رئيسي للطرق بالقرب من مصر الحديدة كانت تسيطر عليه وقتئذ وحدة مضادة للدبابات بقيادة النقيب خالد فوزى وقع الصيد الثمين الثاني وكان قائد المدفعية اللواء حافظ بكرى وبرفقته المقدم عبد الفتاح كاظم أركان حربه حيث تولى كمال الدبن حسبين ورجاله عملية القبض عليهما وتجريدهما من سلاحهما بعد أن أبدى حافظ بكرى تعجبه من اشتراك كمال الدين حسين في هذا التمرد ضد قيادته واقتيد الاسرى الى نفس المكتب الذى كان بداخله على نجيب والعجرودي وفي نفس المنطقة أيضا تم القبض على العقيد طيار محمد فرج وبعض ضباط الجيش والطيران حتى تحولت المكاتب الى شبه معتقل. وتولى النقيب مصطفى كامل مراد مهمة حراسة القادة المعتقلين وتولى ترحيلهم تحت الحسراسة الى معتقل الكلية الحربية ، وفي ساعة الصفر خرجت وحدات مدفعية الفرقة المدرعة للاشتراك في فرض نطاق الحصار حول المنطقة العسكرية بألماظة وكانت تتكون من وحدات النقباء جمال نظيم وحمدى محمود وعزت عبد الفني وربيع عبد الفنى وصلاح عبده . . وفي منطقة هاكستيب صادفت وحدات المدفعية المضادة للدبابات بعض المتاعب

عندما حرك ضابط عظيم المحطة الرائد المعتز بالله الكامل قوات البوليس الحربي لاحتلال كشك التفتيش عند بوابة معسكر هاكستيب الرئيسية لمنع خروج أية وحدة من المعسكر بناء على تعليمات من الفريق حسين فريد ولكن مجموعة المدفعية التي تحركت تحت قيادة النقباء فتح الله رفعت ومحسن عبد الخالق وعيسى سراج الدين وعلى الشريف وعبد السيئار أمين أمكنهم اعتقسال الرائد المعتز بالله وعندما وصلوا الي كشك البولبس ألحربي عند بواية المعسكر اطلقوا نيران بعض الرشاشات في الهواء واقتحموا البوابة المغلقة بجرار احد المدافع فحطموها وانطلقوا بقوتهم على طريقي جسر السويس وشارع سليم الاول ، واشتركوا في نطاق الحصار المضروب في ميدان روكسي وكوبرى القبة وميدان العباسية الذي وضعت فيه وحدة مدفعية مضادة للدبابات بقيادة الملازم يوسف زين الذى أمكنه بفضل التهديد بالضرب القاف مجموعة من رجال البوليس الحربي في عرباتها وكانت في طريقها من العباسية الى كوبرى القبة لتعزيز الحراسة على مبنى رئاسة الجيش . وبعد منتصف الليل اتصل من الاسكندرية الفريق محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة وطلب الاتصال باللواء حافظ بكرى قائد المدفعية ورد عليه النقيب أبو الفضل الجيزاوي منتحلا شخصية حافظ بكرى ودار بينهما الحديث التالى:

حيدر : ابه الوقف عندكم با حافظ بيقولوا فيه دوشه و فيه ضباط عاملين ثورة .

الجيزاوى: ابدا يا معالى الباشا أنا جيت هنا والموقف

كويس فى الماظة وحنعلن حالة الطوارىء ممكن معاليك تطمئن .

حيدر : أنا متشكر على الهمة دى يا حافظ وحبلغ مولانا وخليك على اتصال بنا .

وهنا قال المقدم عبد الفتاح كاظم الذي كان يستمع الى الحديث مع القادة المعتقلين « ايه اللي انت بتعمله ده » وقال الجيزاوي لقائد المدفعية معتدرا : « انا متأسف اني استغل شخصيتك لكن تعلمنا هذه الحيل من اليهود عام ٨} فقد كان اليهود يأسرون بعض عساكر الاشارة ويطلبون منهم ارسال اشارات لاسلكية بالانسيحاب » ولم يجب حافظ بكرى وارتسم الهم على وجهه بينما انفرجت ليسارير على نجيب وقال للجيزاوي « هات لنا يا ابنى شاى وقهوة وكازوزة » ،

وفى الساعة الواحدة صباحا اتصل الفريق حيدر مرة ثانية طالب الافدادة عن الموقف واجابه الجيزاوى محتفظا بشخصية حافظ بكرى:

- الموقف مطمئن وقادة الوحدات والضباط وصلوا. وقال حيدر: انا سامع انه فيه دوشة عند القيادة.

وأبلغه الجيزاوى ان هده المعلومات عده وانه سيرسل قوة لضرب هدا التجمع فشكره وابلغه انه سيداوم الاتصال ولم تمض ساعة حتى عاود حيدر الاتصال وقال له الجيزاوى انه ارسل قوات الى العباسية وان الموقف مسيطر عليه في الماظة والعباسية وان هناك بعض الضباط متجمعون أمام القيدادة وسيجرى اعتقالهم .

وفي الرابعة صباحا تلقى الجيزاوى من حيدر مكالمة

واجابه الجيزآوى بأن الموقف عال صاح غاضبا: \_\_\_\_\_ عال الله دول بيقولوا خدوا كوبرى القبة انت لازم

مش حافظ بكرى . \_ أبدا معالى الباشا أنا حافظ بكرى .

۔ بعد عصابی البوست الح ۔ طیب ادمنی علامة .

\_ علامة أنه يا معالى الباشا .

\_ اديني علامة بخصوص العيد .

- بعد العيد ما ينفتلش كعك .

وقال حيدر غاضبا وهو يقفل التليفون بشدة « مش عيب يابني كده » . ولكن كان كل شيء قد انتهى .

# ائین کان اعضهاء لجنة القتیادة لبیلة ۲۳ یولیو؟

لم يشترك من أعضاء لجنة القيادة في الخطة الفعلية التحركات سوى كمال الدين حسين الذى تحرك مع وحدات سلاح المدفعية وأشرف بنفسه على تنفيذ وحداتها للخطة وكذا خالد محيى الدين الذى تولى قيادة الكتيبة الميكانيكية التابعة لسلاح الفرسان واشترك بقوته ضمن نطاق الحصار الممتد من ميدان روكسى الى العباسية ،

ولم يكن لعبد الناصر وعبد الحكيم عامر دور معين في الخطة لعدم ارتباطهما بوحدات في خطة التحرك فقد كان عبد النسساصر مدرسا بكلية اركان الحرب وكان عبد الحسكيم عامر من رئاسة الفرقة الاولى برفح وكان موجودا في القاهرة في أجازة ميدان . ولكن عبد الناصر توجه الى منزل عبد الحسكيم بالعباسية بعد الحسادية عشرة والنصف مسساء على اثر علمه بانكشاف الحركة واجتماع حسين فريد بالقادة في مكتبه بمبنى رئاسة الجيش بكوبرى القبة وخرج الاثنان كما ذكرنا من قبل بعربة عبد الناصر وهما يهدفان الى احضار قوة من الجنود للانقضاض على القادة واعتقالهم أثناء تجمعهم في مكتب حسين فريد . وعندما فشلا في دخول معسكر

العباسية لوجود قوة من البوليس الحربى عند بوابته الرئيسية انطلقا شمالا في اتجاه الماظة لمحاولة الحصول على قوة من المدفعية من كمال الدين حسين ولكنهما التقيا صدفة بقوة مدافع الماكينة التي كان يقودها يوسف صديق وتم تعديل الخطة على الفور والاستفادة من تحرك يوسف بقوته مبكرا ساعة عن الموعد المحدد كي يقوم في الحال باقتحام مبنى رئاسة الجيش واعتقال القسادة الموجودين بمكتب حسين فريد.

وفى الوقت الذى قام فيه يوسف صديق على رأس قوته بمعاونة تروب من السيارات المدرعة بعملية اقتحام مبنى رئاسة الجيش كان عبد الناصر وعبد الحكيم عامر برقبان العملية وهما يقفان قرب الكوبرى المجاور للأرض الفضاء المقام عليها حاليا مسجد عبد الناصر - وقد كان لوقفتهما في هذا المكان دون الاشتراك في عملية اقتحام رئاسة الجيش مجال لتوجيه النقد اليهما لتقاعسهما عن الاشتراك في المعركة .

وعلى الرغم مما فى هذا النقد من وجاهة الا انه ثبت أن وجودهما خارج العملية قد حقق فوائد عديدة فهو السلاى اتاح الفرصة للنقيب عمر محمود قائد السرية الرابعة من الكتيبة ١٣ لسرعة الاندفاع الى مبنى رئاسة الجيش بعرباته بمجرد وصوله الى الكوبرى قادما من الطريق المجاور للمستشفى العسكرى عندما تصدت الطريق المجاور للمستشفى العسكرى عندما تصدت لايقافه فصيلة مدافع الماكينة التى وضعها يوسف صديق لسد الطريق على القادمين من مصر الجديدة الى كوبرى القبة فقد كان لتدخل عبد الحكيم عامر بين القوتين الفضل في عدم حدوث اشتباك بينهما وفي سرعة وصول سربة

الكتيبة ١٣ الى مبنى رئاسة الجيش في الوقت المناسب مما أتاح الفرصة لفصيلة منها بقيادة الملازم فواد عبد الحي في الاشتراك مع يوسف صديق وقوته في الصعود الى الطابق الثانى وأسر الفريق حسن فريد والذين كانوا معه بالمكتب.

وبمجرد أن تم الاستيلاء على مبنى رئاسة الجيش صعد جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر الى مكتب الفريق حسين فريد وارسل عبد الناصر في استدعاء اللواء محمد نجيب قائد الحركة وعندما وصل وجلس على مكتب الفريق حسين فريد جلس حوله عبد الناصر وعامر ومجموعة من الضباط الاحرار وأخذوا في التشاور بخصوص الخطوات القهادمة واشتركوا في جميع الاتصالات التليفونية التي كانت تدور بين الحكومة في الاسكندرية وقيادة الحسركة في القاهرة والتي انتهت بتكليف على ماهر بتشكيل الحكومة الجديدة . وعلى الرغم من أن عبد اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم ذكرا أن الخطة كانت تقضى بوصولهما الى مبنى القيادة العسكرية بكوبرى القبة في سلاعة الصفر للالتقاء بعبد النــاصر وعبد الحكيم عامر للاشتراك في عملية اقتحام مبنى القيادة العسكرية والاستيلاء عليه بمساعدة احدى وحدات الجيش الاأنهما أوضحا بأن انكشاف الخطة وتبكير يوسف صديق في عملية اقتحام القيادة غير ما كان مقررا من قبل ولذا لم يتمكنا من الاشتراك في العملية و فقا لما كان مرسوما في الخطة .

والأمر الذى جرى فعسلا انهما حضرا بعد الواحدة صباحا بسيارة البفدادى الخاصة بعد ان مرا على بيوت بعض زملائهما الطيارين لاخطارهم بموعد الحركة ولكى

يعوموا بتأمين المطارات في الصباح \_ وعندما وصلا الي مبنى رئاسة الجيش وقعا في أسر بعض الجنود الذين كانوا يتولون حراسة المبنى وعندما استمعا الى صوت عبد الحكيم أخذا يصيحان باسمه حتى حضر اليهما وأطلق سراحهما وانضما بعد ذلك الى عبد الناصر وعبد الحكيم وباقى زملائهما الذين كانوا في رئاسة الجيش .. أما جمال سالم وصلاح سالم فقد كان الاثنان بعيدين في تلك الليلة عن مسرح الاحداث اذ كان جمال في العريش بينما كان صلاح في رفح وكان موكولا اليهما مهمة السيطرة على قوات رفح والعريش بمجرد وصول اشارة النجاح .

وحوالى الثانية صباحا وصل أنور السادات الى مبنى رئاسة الجيش بعد أن تعشر طويلا بين نطاقات الحصار في العباسية وكوبرى القبة وأخيرا استطاع الوصول الى الكوبرى الذي يواجه المستشفى العسكرى وكاد يفشل في المرور من الكردون الموضوع فوق الكوبرى لولا سماعه من بعيد صوت عبد الحكيم عامر فناداه بصوت عال وأتاله عامر فرصة المرور فوق الكوبرى والانضمام الى زملائه الضباط الاحرار الموجودين بمبنى رئاسة الجيش، وكان السادات قد وصل الى القاهرة في الرابعة بعد ظهر الثلاثاء ٢٢ بوليو في القطار القادم من غزة بعد أن استقل القطسار من رفح حيث كان يعمل بالاى اشارة الفرقة الأولى . وكان عبد الناصر قد أرسل اليه حسن ابراهيم بالطائرة يوم ٢١ يوليو والتقى به في مطار العريش حيث بالطائرة يوم ٢١ يوليو والتقى به في مطار العريش حيث البلغة رسالة عبد الناصر بالنزول الى القاهرة للاشتراك أليفة رسالة عبد الناصر بالنزول الى القاهرة للاشتراك في الحركة ليلة ٢٣/٢٢ يولية والقيام بالدور الموكول

اليه في الخطة وهو تعطيل شبكات التليفونات وقلد أكد حسن ابراهيم انه أخطر جمال سالم وأنور السادات في مطار العريش بأن موعد الثورة هو ليلة ٢٣/٢٢ يوليو ولكن السادات روى رواية أخرى وذلك في الصفحة ١١٩ من « البحث عن اللذات » عن واقعة لقائه مع حسن ابراهيم في مطار العريش ونزوله الى القاهرة اذ قال : « في يوم ٢١ يوليسسو أرسل عبد الناصر رسالة لى مع حسن ابراهيم تسلمتها في مطهار العريش يطلب منى فيها أن أنزل الى القاهرة يوم ٢٢ يوليو لان الثورة قد تحدد لقيامها ما بين ٢٢ يوليو و ٥ أغسطس .. وفعلا وصلت القاهرة يوم ٢٢ يوليو .. ولكني الم اجد عبد الناصر في انتظاري على محطة السكة الحديد كعادته فقلت في نفسي لابد أن الوقت لم يحن بعد .. ولذلك توجهت الى بيتي واصطحبت زوجتي الى السينما ولكنى عندما عدت الى البيت في منتصف الليل وجدت بطاقة من عبد الناصر يطلب منى فيها أن أقابله في منزل عبد الحكيم عامر الساعة ١١ مساء وعلمت من البواب الذي سلمني هذه البطاقة أن عبد الناصر قبل أن يترك البطاقة أتى الى بيتى مرتين » .

## كيف تصرفت الجبهة المسادية للثورة ؟

لم يستفرق وصول نبأ سقوط مبنى رئاسة الجيش في أيدى الثوار واعتقال جميع القادة الموجودين بها الى اللواء أحمد طلعت حكمدار القاهرة الا بضع دقائق فقد كان الحكمدار قد أرسل الرائد حسين الريحانى من البوليس السياسى الى حى العباسية وكوبرى القبة حيث

منطقة معسكرات الجيش لمراقبة الحال ولم يستطع حسين الربحاني الاقتراب من كردونات الجيش التي ضربت الحصار حول المنطقة العسكرية بأكملها خشية وقوعه في الاسر فاكتفي بالراقبة من بعيد ـ وعندما استمع الى صوت الطلقات النارية وتحركات السيارات والمدرعات ادرك ان مبنى رئاسة الجيش قد سقط في بد الضباط الثائرين وان الفريق حسين فريد وجميع من معه من القــادة قد تم اعتقالهم ، وأسرع حسين الربحاني الى أقرب تليفون وكان في سحطة البنزين التي تقع أمام المستشفى العسكري من الناحية الاخرى من شريط المترو \_ وما كاد حسين ينقل النبأ الى اللواء احمد طلعت حتى أحس بأن رئيسه يكاد يطير من الفرحة ليس تضامنا مع الثوار وانما ليثبت صحة النبأ الذي أبلغه الى المسئولين فلم يصدقوه في بادىء الامر وقبلوه في النهاية على مضض وها هي ذي الفرصة قد سنحت له ليظهر شماتته فيهم حتى يصدقوا أخباره في المستقبل وكم كان تفكيره سقيما في تلك اللحظة وأفقه ضيقا فأني لهم بعد ما حدث أن يحدثوه أو يصدقوه بعد أن هوت الـكراسي من تحته وتحتهم ؟ المهم أن اللواء طلعت أمر الربحاني وقد بدا في صوته الانفعال أن يستمر في عملية الملاحظة وأن ينقل اليه أولا بأول كل ما يقع تحت سمعه وبصره من أحداث .

وكان فاروق وأسرته لا يزالون فى الحفل الساهر الذى أقيم بقصر المنتزه ابتهاجا بتقلد اسماعيل شيرين زوج الاميرة فوزية وزارة الحربية ولكن رغم تظاهر فاروق بالشجاعة وعدم الاكتراث كانت نفسه من الداخل نهبا

للخوف والفزع فقد توالت الانباء التي تؤكد خروج بعض وحدات من الجيش من معسكراتها بالقاهرة .

وامر فاروق باستدعاء اللواء عبد الله النجومى وعندما حضر أمره بالاتصال فورا بالفريق حسين فريد بالقاهرة ليسأله عن حقيقة الموقف ، وأخذ الوجوم يسيطر على ناريمان وفوزية وفائزة واسماعيل شيرين ومحمد على رءوف وضاعت بهجة الحفل الساهر لكثرة ما استمعوا اليه من الانباء السيئة التي كان ينقلها اليهم محمد حسن السليماني وتوقفت الموسيقى وخيم صحمت حزين على الاسرة المالكة واخيرا انصرفوا جميعا مهمومين .

وفى الثانية صباحا جاء النجومى يحمل أنباء سارة الى اللك فقد اتصل برئاسة الجيش فى القاهرة وقال له الضابط المنوب أن الفريق حسين فريد نجح فى معالجة الحال وأن كل شيء هادىء الآن.

كما نقل حيدر الى الملك تليفونيا نتيجة اتصالاته مع اللواء حافظ بكرى قائد المدفعية فقد اكد له سلامة الوقف وان حالة الطوارىء قد اعلنت وان قوات المدفعية كلها رهن اشارة القائد الاعلى . ودب بعض الاطمئنان الى نفس فاروق واستسلم قليلا للرقاد ولو كان قد عرف ان الذى رد على النجومى كان جمال عبد الناصر وان الفريق حيدر كان بسلامة نيته ضحية لخدعة من النقيب الجيزاوى لا عرف النوم سبيلا الى عينيه . وكان مرتضى المراغى وزير الداخلية من ناحية اخرى على اتصال دائم باللواء احمد طلعت حكمدار القاهرة الذى كان أول من ابلغه أنباء حركة الجيش فنقل الخبر فى حوالى العاشرة مساء الى رئيس الوزراء نجيب الهلالى وفى الثانية صباحا وصلت رئيس الوزراء نجيب الهلالى وفى الثانية صباحا وصلت رئيس الوزراء نجيب الهلالى وفى الثانية صباحا وصلت رئيساء الى مرتضى الراغى من حكمدار القاهرة بأن رئاسة

الحيش قد سقطت وأن حسين فريد وبعض القادة قد اعتقلوا وأن تحركات قوات الجيش قد ازدادت في المنطقة العسكرية بشكل خطير .

وبادر مرتضى المراغى بالاتصال تليفوذا من الاسكندرية بمحمد نجيب فى منزله بالقاهرة وقال له « ان بعض أولادك قائمون باضطراب فى كوبرى القبة ورجاؤنا أن تمنعهم حرصا على مصلحة الوطن » .

ورد نجبب قائلا « أنا معنديش أولاد رلا حاجة » .

قال المراغى « فيه شهوية ضهورين عاملين دوشه » .

قال نجیب « اعرف منین الکلام ده یمکن حد مدبر مکیدة ضدی علشان اروح وتمسکونی وتقولوا ده شریك معاهم » فرد المراغی بأنه سیحضر نجیب الهلالی لیتحدث الیه بنفسه ویعطیه الضمان الذی بریده ـ وبعد قلیل دق التلیفون من جدید وتکلم رئیس الوزراء بنفسه قائلا « أنا استاذك یا نجیب ومستقبل الوطن متوقف علیك فارجوك تعمل علی تهدئة الموقف لان الانجلیز سیحتلون فارجوك تعمل علی تهدئة الموقف لان الانجلیز سیحتلون القاهرة وتبقی مسألة خطیرة » فطمأنه محمد نجیب قائلا « انی ذاهب الاری الحالة بنفسی » .

واستيقظ فاروق مبكرا على نبأ استيلاء الضباط الاحرار على مبنى رئاسة الجيش واعتقال الفريق حسين فريد وكبار قادة الجيش والاستيلاء على محطة الاذاعة كما علم أن بيانا سيذاع منها في السابعة صباحا باسم قيادة الثورة فاتصل فاروق بكريم ثابت وطلب منه بحكم صلاته السابقة بالاذاعة كمستشار لها منع اذاعة البيان بأبة وسيلة وبادر كريم بالاتصال بمحطة الارسال في أبو زعبل » وطلب من المهندس الجارحي القشلان

المسئول عن ادارة المحطة في هذه الليلة فك المحطة قائلا له انه سيرسل له ثلاثة لوارى وثلاثة تاكسيات لاخذ المحطة . وقد ذكر المهندس الجارحي القشلان ان الفرض من ارسال اللوارى كان هو تحميلها بقطع التشفيل الرئيسية والاحتياطية للمحطة حتى لا يمكن ادارتها اما الفرض من ارسال التاكسيات فكان هو نقل المهندسين وعددهم سبعة ومثلهم من الفنيين من منازلهم لابعسادهم عن «أبو زعبل » وبذا يضمن تماما عدم تشفيل المحطة . وفي نفس الوقت وبناء على تعليمات مرتضى المراغى وزير الداخلية اصدر رئيس البوليس السياسي اللواء محمد ابراهيم امام امره الى المختصين في محطسة كهسرباء لا أبو زعبل » بقطع التيار الكهربائي فلما أجابوه بأن معنى الخزام ومستشعى العمال وشركة ماركوني من المكهرباء قسال لهم — « كل ده مش مهم ماركوني من المكهرباء قسال لهم — « كل ده مش مهم فاهمين ؟ » .

وفى أول ضوء يوم ٢٣ يوليو وبناء على تعليمات الملك طار حسن عاكف طيار الملك الخاص بطائرة داكوتا من مطار النزهة بالاسكندرية وهبط فى مطار الماظة الحربى قرب حظيرة السرب الملكى وكان الفرض من حضوره كمسا ذكر قائد الاسراب حسن ابراهيم فى حديثه المنشور بمجلة المصور فى ٨ أغسطس ١٩٥٨ هو معرفة حقيقة ما يحدث بالقاهرة وليستعين بطائرات السرب الملكى فى القضاء على الثورة حيث يطير به الى انشاص ومن هناك توضع خطة لاحباط عمليات وتحركات الضباط الثائرين توضع خطة لاحباط عمليات وتحركات الضباط الثائرين حوالى الغجر يوم ٢٣ يوليو اتصل بضباط السرب الملكى حوالى الغجر يوم ٢٣ يوليو اتصل بضباط السرب الملكى

للحضور الى مطار ألماظة على وجه السرعة فأبلفوه أن كردونات الجيش تقبض على الضباط في العباسية ومصر الجديدة فطلب منهم تفادى هذه الكردونات أو العضور بتاكسيات الى مطار امبابة ليطير اليهم بالطائرة الداكوتا لاخذهم رغم صفر حجم المطاو . وفشلت محاولات معظم ضياط السرب الملكى في الوصول الى حسن عاكف بحظيرة السرب الملكي بمطار الماظة . وقد ذكر قائد الجناح مدكور ابو العز قائد السرب الملكى عند قيام الثورة انه توجه صباح ٢٣ يوليو الى مطار ألماظة في عربته الخاصة وكان برفقته قائد الاسراب فوزى الجبالي وقائد السرب مهندس عبد الحميد محمود والنقيب عبد المجيد نعمان والملازم مالك متو شالح وعندما حاولوا الدخول من الباب الرئيسي للمطار اعترضهم قائد الاسراب حسن ابراهيم تعززه قوة من الدبابات والمشاة وطلب منهم العودة الى منازلهم ورفض مدكور أبو العز تنفيذ هــذا الطلب ودارت مناقشة حادة بينه وبين حسن ابراهيم انتهت باصطحاب حسن ابراهيم لمدكور أبو العز ورفاقه الى مبنى رئاسة الجيش بكوبرى القبة حيث صدر أمر القيادة بوضعهم في المعتقل بالكلية الحربية مع باقى القادة والضباط الذين تم اعتقالهم من قبل من الجيش والطيران .

ولكن بعض الضباط تمكنوا من الوصول وبداوا مع حسن عاكف في تجهيز طائرات السرب الملكي للاقلاع بها الى الاسكندرية ـ ولكن أنباء وصول حسن عاكف وتجهيز طائرات السرب الملكي للاقلاع لم تلبث أن وصلت الى أسماع قيادة الثورة فأرسلوا لوريا محملا بجنود من

الجيش بقيادة ملازم للقبض على حسن عاكف ومنع الطائرات من السفر ، وبمجرد وصول جنود الجيش انتشروا بأمر قائدهم وبداوا في اطلاق النار من اسلحتهم على الطائرات فأصابوا الطائرة الملكية ببعض الطلقات وكان بها قائد الاسراب سعد الدين الشريف ولكنه لم يصب باذى وازاء ذلك بادر حسن عاكف بالقفسز الى طائرة هليوكوبتر من طراز سيكورسكى ٥١ » وحلق بها على ارتفاع بضعة أمتار من سطح الارض ولقاومة النيران المنهالة على الطائرة اكتسح حسن عاكف بالهليوكوبتر البخود بهجومه عليهم قريبا جدا من الارض مما اضطرهم المهليوكوبتر ببعض الطلقات في غطاء الماكينة اضطر حسن عاكف الى الطيران على ارتفاع منخفض حتى تمكن من النزول سالما في مطار انشاص .

وكانت بالمطار طائرة قديمة من طراز «سى ٦٦ » تركها الامريكان بعد الحرب فأدار عاكف الطائرة بعد عناء شديد لكبرها اذ تحتاج لاكثر من شخص لادارتها وقبل اقلاعه اتصل تليفونيا بقصر عابدين من تليفون سرى تحت الارض متصل راسا بعابدين طالبا ايصاله بالسرب الملكى بألماظة باعتبار انه يتكلم من مطار فاروق ( القاهرة الدولى حاليا ) وليس من انشاص للتضليل وبالفعل ارسلت قوة من الجيش الى مطار فاروق لاعتقاله ولكنها لم تعثر له بالطبع على أثر ... وحلق بعد ذلك حسن عاكف بطائرته في اتجاه الصحراء الفربية خشية مطاردته بالطائرات في اتجاه الصحراء الفربية خشية مطاردته بالطائرات حيث التقى بقائد المطار قائد الاسراب عدلى الشافعى لاعب

التنس الدولى المعروف وطلب منه الاتصال بقيادة الثورة مع ابداء استعداده للنزول بالهليوكبتر قرب مبنى رئاسة الجيش لمعرفة طلبات الضباط الثائرين لابلاغها الى الملك على شرط اعطاء الضمان له بعدم اعتقاله . وبادر عدلى الشافعى بالاتصال بقائد الجناح عبد اللطيف البغدادى ولكنه رفض طلب حسن عاكف . وخشى حسن عاكف من القبض عليه بعد ان علمت القيادة بأنه في مطار الدخيلة فاستقل عربة جيب من المطار وأسرع بها الى قصر المنتزه وقوجىء الملك بدخول حسن عاكف عليه ببنطلون وقميص مفتوح وهو طويل الذقن منكوش الشعر وأخذ في ذهول بستمع اليه وهو يروى له مغامرته المثيرة .

#### عملية الاستيلاء على المطارات

كان الضباط الطيارون قد وصلوا في ساعة مبكرة صباح ٢٣ يوليو الى المطارات الحربية الثلاثة ( الماظة مصر الجديدة مغرب القاهرة) وفقا لتعليمات عبد اللطيف البغدادي وحسن ابراهيم اللذين كانا قد قاما بالمرور قبل منتصف الليل على عدد كبير منهم في بيوتهم لابلاغهم بموعد الحركة كي يبادروا في الصباح الباكر بالقيام بعملية الاستيلاء على المطارات الحربية الثلاثة بالقاهرة وتولى قيادتها وتأمينها بفرض الحراسة المشددة عليها وعدم تنفيذ اية اوامر تأتيهم من قياداتهم القديمة .

وقام الضباط الطبارون وعلى راسهم المقدمون وجيه أباظة وعمر الجمال ومحمد شوكت والرائد محمد صادق القرموطي بتنفيذ الواجب المحدد لهم وتمكنوا من السيطرة

على المطارات وتأمينها في وقت مبكر من الصباح ٠٠ وسرعان ما اتصل بهم البغدادي وحسن ابراهيم لابلاغهم بنجاح الحركة ولكي يقوموا بتعزيز قوات الثورة بطائراتهم في الجو ـ واستبدت الفرحة بنسور مصر فانطلقوا يشقون الفضاء بطائراتهم في مختلف انحاء البلاد مما ترك اثرا عميقا في رفع معنويات الجيش والشعب وعلى العكس اصاب الملك واعوانه بخيبة الامل واليأس ومنعه من التفكير في الهروب .

# الاستيلاء على محطة الارسال ومحطة الكهرباء في « أبو زعبل »

أثار وجود معسكر الحدود بالجبل الاصفر المجاور لمحطة الارسال الخاصة بالاذاعة في أبي زعبل مخاوف الرائد مجدى حسنين خشية أن تصدر أوامر من حسين سرى عامر قائد سلاح الحدود من الاسكندرية الى قوة الحدود بالجبل الاصفر بالاستيلاء على محطة الارسال مما يتيح لهم فرصة التحكم في الاذاعة وتعطيلها لمنع اذاعة البيان الاول للشورة موبادر مجمدى حسنين بمقابلة جمال عبد الناصر في الثالثة صباحا أمام مبنى رئاسة الجيش وشرح له مخاوفه فكلفه بالاستيلاء على مجدى حسنين العملية بمعماونة تروب من السيارات المدرعة وقاد مجدى حسنين العملية بمعماونة تروب من السيارات المدرعة وقاد المدرعة بقيادة النقيب عبد الفتاح على أحمد الذي كان محدى حسنين الى محطة الارسال وجدها مضاءة ومفلقة محدى حسنين الى محطة الارسال وجدها مضاءة ومفلقة

ووجد بها اثنين من المهندسين كان أحدهما الجارحي القشلان فأبديا تجاوبا معه واستعدادا لمعاونته . ولكن التيار الكهربائي لم يلبث ان انقطع عن المحطة فاسرع مجدى حسنين الى محطة الكهرباء فوجد المسئول عن ادارتها يتحدث بالتليفون فهدده بمسدسه فأدار المحطة على الفور .

ومن الطريف انه بعد استيلاء قوة الجيش على محطة الارسال في حوالى السادسة صباحا وصلت اللوارى والتاكسيات التي كان كريم ثابت قد سبق اتفاقه مع الجارحي القشلان على ارسالها لنقل المحطة بعد فك اجزائها ولما توجه المسلم عن العملية الى الجارحي وسأله عن الامانة قال له « مفيش » ولما طلب منه أجر التاكسيات أجابه الجارحي أيضا « مفيش ».

## مجموعة اعتقالات قادة الجيش

كانت مجموعة الاعتقالات تقوم بواجبها طبقا لتطور الخطة وكانت تتكون من الرائد كمال رفعت والرائد محمد البلتاجي ووضع تحت قيادتهما تروب من السميارات المدرعة بقيادة الملازم اول آمال المرصفي . . . وفي الطريق الي مصر الجمديدة توقفت المجموعة امام مبني رئاسة الجيش بعد انتهاء عملية اقتحامها فاستلموا كبار القادة المعتقلين وتوجهوا بهم الي مبنى الكلية الحربية المواجه لرئاسة الجيش حيث سلموهم الي المجموعة التي تعينت لادارة المعتقل الجديد بالكلية الحربية وكانت تتكون من الرواد حمدى عاشور وعبد الحليم عبد العال وحسين حمودة وكمال الحناوي .

وتوجهت مجموعة الاعتقالات بعد ذلك الى مصر الجديدة حيث تم اعتقال اللواء سعد الدين صبور مدير هيئة التدريب الحربى في منزله والعميد طيار حقى هارون الذي حاول أن يقاوم وأن يستخدم سيدسه مما اضطر كمال رفعت الى استخدام القوة معه رتم اعتقاله بعد أن كسرت ترقوته وتم للمجموعة كذلك اعتقال قادة الحيش والطيران الآخرين ونقلهم الى المعتقل بالكلية الحربية .

## كتابة البيان الاول للثورة

نظرا لأن هذا الموضوع قد أحيط بكثير من الاقوال والروايات المتناقضة الى درجة يخشى معها من ضياع الحقيقة لذلك قررت الاعتماد في السرد التاريخي على الحقائق الاساسية التي وردت في البحث القيم الذي اعده العميد أ . ح مصطفى ماهر رئيس مركز التاريخ العسكري السابق عن «الجيش المصرى وثورة ٢٣ يوليو» والذى ألقاه في ندوة الكلية الحربية في يوليو ١٩٨١ وبعتبر خلاصة لشهادات الضباط الاحرار أمام لجنة تستجيل تارخ ثورة ٢٣ يوليو ، في حوالي الرابعة صباحا كان مكتب اللواء محمد نجيب بمبنى رئاسة الجيش الذى تم الاستيلاء عليه اشبه بخلية النحل فقد جلس حول المسكتب عدد من قادة الضباط الاحرار وكانت المناقشات تدور بينهم بشأن الموقف بأصوات مرتفعة في الوقت الذي كانت فيه التليفونات الموجودة على المكتب لا تكف لحظة عن الرنين فقد كان الجميع في القاهرة والاسكندرية يريدون الاتصال بقياده الضابط الثائرين لمعرفة مطالبهم واكتشاف أهدافهم ومرأميهم .

وكان عدد من مندوبى الصحف والمصورين قد سمح لهم بدخول الفرفة حيث التقطوا بكاميراتهم عشرات من الصور لقائد الثورة وضباطه .

وفى هذا الجو الملىء بالضجيج انسحب ضابطان من وسط المجموعة التى كانت فى مكتب محمد نجيب هما عبد الحكيم عامر وجمال حماد ودخلا غرفة المؤتمرات التى كانت تواجه مباشرة مكتب اللواء محمد نجيب وأغلقا باب الفرفة عليهما من الداخل وجلسا على مقعدين متجاورين على ما ئدة المؤتمرات الخشبية الفخمة يلتقطان انفاسهما ويستعيدان الهدوء الذى افتقداه خلال وجودهما بمكتب اللواء محمد نجيب .

وكان الفرض من هذه الجلسة المفلقة هو كتابة البيان الاول للثورة الذى سيوجه من اللواء محمد نجيب الى الشعب المصرى من دار الاذاعة فى السابعة صباحا ... واتفق الزميلان على النقاط الاساسية التى ينبغى أن يضسمها البيان ودوناها فى ورقة صغيرة ثم لم يلبث عبد الحكيم أن ترك زميله وحده بالغرفة ليتيح له فرصة صياغة البيان الاول للثورة فى هدوء .

وعكف جمال حماد على صياغة البيان وفقا للنقاط التى تم الاتفاق عليها مع عبد الحكيم وبعد عدة مسودات استقر رايه على الصيغة النهائية التى كتبها على ورقة فولسكاب بيضاء بقلمه الحبر ولم يستنفرق ذلك أكثر من نصف ساعة عاد بعدها عبد الحكيم الى الفرفة حيث قرا البيان في اهتمام وابدى رضاءه التام ... وعندما عرض البيان على اللواء محمد نجيب وافق على الصيغة ولكنه

رأى اضافة بعض الكلمات الى البيان فأخرج قلمه وكتب هذه الكلمات حشرا بين السطور المكتوبة ثم وقع البيان نامضائه مد وانحصر التعديل في عبارة واحدة كانت في الاصل « وانى أؤكد أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن مجردا من أية غاية » فأصبحت بعد التعديل « وانى أؤكد ( للشعب المصرى ) أن الجيش اليوم كله أصبح يعمل لصالح الوطن ( في ظل الدستور ) مجردا من أبة غابة » .

وكان المتفق عليه بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر أن يتولى جمال حماد اذاعة البيان بنفسه باعتباره كاتبه ولثقتهما التامة في اجادته النطق السليم باللفة العربية بصفته أديبا وشاعرا وأخبره عبد الحكيم أن سيارة ستكون في انتظاره الساعة السادسة صباحا لنقله الى دار الاذاعــة ـ ولـكن الظــروف تدخلت لتفيير الامر الـذي كان متفقـــا عليه فقـد طلب زكر با محيى الدين من جمال حماد أن يكون متأهبا في أية لحظة للتحرك الى معسكر اللواء السابع المشاة بالعباسية اذ أن نجيب الهلالي خلال اتصالاته التليفونية من الاسكندرية حذر من الإنباء التي وصلته عن تحركات تقوم بها القوات البريطانية على طريق السويس في اتجاه القاهرة \_ واكد زكريا انه في حالة التحقق من صحة هذه الانباء عن طريق طلعات الاستطلاع الجـوى في الصباح الباكر فانه من المنتظر تحسريك اللواء السسابع الذي أصبح الاحتياطي العام للحركة الى طريق السويس لاحتلال مواقع دفاعية على عجل لصد الهجسوم الانجليزي المحتمل بالاشتراك مع الدبابات السنتوريون من سلاح الفرسان ووحدات المدفعية وان عليه اعطاء أمر انذاري لكتائب

اللواء السابع المشاة بالاستعداد للتحرك \_ ولما أبلغه جمال حماد بأنه قد عين لاذاعة البيان من دار الاذاعة رفض ذلك بشدة وأخبر زميله بأنه سيتفق مع عبد الناصر لتكليف ضابط آخر للقيام بمهمة اذاعة البيان .. وبعد قليل تسلم أنور السادات البيان لاذاعته .

#### اذاعة البيان الاول للثورة

في حوالي السادسة والربع صباحا يوم ٢٣ يوليسو وصل أنور السادات الى استدبوهات الاذاعة بشارع علوى مكلفا من عبد الناصر وعبد الحكيم وعندما حضر مذيع الفترة الصباحية فهمي عمر قال له السادات انه سيجرى بعض التغييرات في برامج الاذاعة لان هناك بيانا مطلوب اذاعته فلم يسستطع فهمي عمر في ظل الحراسة العسكرية المشددة التي كانت تحيط به من كل جانب سوى أن يجيب « الاذاعة تحت أمرك » ودخل السادات الاستديو وكان يعتزم اذاعة البيان بعد المارش العسكرى الذى يعقب افتتاح المحطة والذى كان ينتهى في السادسة واثنتين وثلاثين دقيقة سولكن فهمي عمر علم من المهندسين تليفونيا أثناء اذاعة المارش العسكري ان الارسال قد قطع من محطة (أبو زعبل) ولما علم السادات خرج من الاستديو حيث أبلغ الموقف للقيادة واستمر فهمي عمر في تقديم فترات البرنامج وفقا لمواعيدها رغم علمه بانقطاع الارسال . وبعد حوالي أربعين دقيقة من انقطاع الارسال أشار المهندسون لفهمي عمر انه على الهواء وكان ذلك في حوالي السابعة وثلاث عشرة دقيقة فبادر فهمى عمر بابلاغ السادات بعودة الارسال فسأله هل يمكن القاء بيانه فقال فهمى عمر انه بعد دقيقتين ستنهى اذاعة القرآن الكريم وسوف يتلوه حديث دينى لمدة عشر دقائق فقال السادات « لا أحاديثكم هى التى خدرت الناس وأنا ساذيع البيان بعد القرآن مباشرة » وفي السابعة والربع تماما تأهب فهمى عمر لتقديم السادات لاذاعة البيان واذا بالمهندسين يبلغونه مرة أخرى ان الارسال قد قطع ثانية ولكن في هده المرة من مصلحة التليفونات وليس من (أبو زعبل) - وثار السادات غاضبا وقال « أيه ده تانى » وأسرع إلى التليفون حيث عاود اتصاله بالقيادة .

وفى الساعة السابعة وسبع وعشرين دقيقة عاد الارسال مرة أخرى وكان ذلك من المصادفات الحسنة لان نشرة الاخبار كان موعدها فى السابعة والنصف صباحا وهو افضل موعد يستمع فيه الناس الى نشرة الاذاعة \_ وعندما كانت تدق ساعة القاهرة وقتها معلنة النصف بعد السسابعة تأهب فهمى دمر لتقديم أنور السادات بالصفة التى طلبها منه وهى أنه مندوب القيادة فقد رفض أن يقدمه باسمه \_ وبعد أجراء التقديم قرأ السادات البيان الاول للثورة فى مستهل نشرة الإخبار واستفرقت تلاوته دقيقتين ونصفا واختتم القراءة بذكر السم موقع البيان اللواء أركان الحرب محمد نجيب القائد العام للقوات المسلحة ، واستمر فهمى عمر فى قراءة نشرة الاخبار التى كان معظمها خاصا بمراسم تشكيل وزارة والوزراء والوزراء والوزراء والوزراء وكان المذيع قد سأل السادات قبل قراءة النشرة هل

يحذف منها شيئا فقال له: « اقراها كلها كما هى » - وما كاد السادات ينتهى من قراءة البيان حتى تركه لاحد الضباط القائمين على حراسة الاذاعة وقفلراجعا الى مبنى رئاسة الجيش . هذا ولم يتم تسجيل البيان عند القائه في المرة الاولى بصوت أنور السادات لانه لم يكن معروفا لدى الاذاعة وقتئذ نظام التسجيل بالاشرطة البلاستيك بل كان التسجيل يتم بأشرطة صلب بماكينات كبيرة وصفيرة بعد وصول المهندس المختص بعد الساعة التاسعة صباحا يوميا .

والآن ما هى القصة الحقيقية للرائد محيى عبد الرحمن الذى ذكر اللواء محمد نجيب أنه أول من أذاع البيان ؟ لقد كان الرائد محيى الدين عبد الرحمن هو قائد السرية المشاة من اللواء السابع التى أرسلها الرائد جمال حماد قبل الفجر الى دار الإذاعة لتعزيز القوة التى سبق تحركها لاحتلال هذه الدار بقيادة النقيب جمال القاضى والمكونة من فصيلة مشاة من الكتيبة ١٣ وتروب سيارات مدرعة من سلاح الفرسان .

وعلى أثر مفادرة المقدم السادات دار الاذاعة بعد القائه البيان الاول كثرت الاتصالات مع الاذاعة لاعادة اذاعة البيان نظرا لان فئات عديدة من الشعب لم تتح لها فرصة الاستماع اليه وعندما استأنفت الاذاعة ارسالها في فترة الضحى التي تبدأ في العاشرة صباحا وتنتهى في الحادية عشرة والنصف كان المهندس أحمد عواد المختص بالتسجيل قد وصل وطلب المذيعون من أحد الضباط القائمين بالحراسة القاء البيان بصوته ليسمعه أولئك الذبن فاتهم الاستماع اليه في الفترة الصباحية . وتقدم الذبن فاتهم الاستماع اليه في الفترة الصباحية . وتقدم

الرائد محيى الدين عبد الرحمن حيث القى البيان على الهواء مباشرة فى العاشرة صباحا وتمكن الهندس احمد عواد من تسجيله وبدأت محطة الإذاعة تذبعه على فترات ليسمعه اكبر عدد من المواطنين . ولكن قراءة الرائد محيى الدين عبد الرحمن كانت مليئة بالإخطاء اللغوية الى الحد الذى أثار ثائرة الكثيرين وجعلهم بتصلون بالقيادة لتدارك الموقف وبالفعل تم اتصال الرائد جمال وقف تلاوة البيان بصوته فورا وتكليف واحد من المذبعين بتلاوة البيان بطريقة صحيحة . وكان أول مذبع يقرأ البيان بصوته هو المذبع صلاح زكى كما أذاعه المذبع جلال البيان بصوته فى نشرة أخبار الثامنة والنصف مساء . هذا ولم يسجل البيان بصوت أنور السادات كما ذكر فهمى عمر الا خلال الاحتفال الذي أفيم بمناسبة مرور فهمى عمر الا خلال الاحتفال الذي أفيم بمناسبة مرور مستة أشهر على قيام الثورة أى فى يوم ٢٣ يناير ١٩٥٣ .

#### الانصال بالمناطق الخارجية

لم تعرف معظم المناطق الخارجية أنباء نجاح الحركة الا متأخرا فان منطقة العريش ومنطقة القنال لم يعرفا بنجاحها الا من محادثة تليفونية تمت في الثالثة صباحا وفيها أبلغ العقيد أحمد شوقي الرائد توفيق عبد الفتاح في منطقة القناة بنجاح العملية ثم طلب منه عبد الناصر ابلاغ الرائد صلاح سالم في رفح لتعسند الاتصال به تليفونيا ولم ينجح توفيق عبد الفتاح في ذلك الا في أول ضوء يوم ٢٣ يوليو . وبمجرد أن علم صلاح سالم بنجاح

الحركة بادر بالاتصال بالعقيد رشاد مهنا وبقائد الجناح جمال سالم في العريش وابلغهما بذلك . وكان رشاد مهنا يعمل قائدا لمدفعية الفرقة الاولى بالنيابة لوجود القائد في فرقة ضباط عظام بالقاهرة . ونظرا لان قائد الجناح جمال سالم كان ضابطا طيارا ولم يكن في امكانه السيطرة على وحدات الجيش بالعريش لعدم وجود صلات وثيقة بينه وبين الضباط لذلك تم الاتفاق بين صلاحسالم ورشاد مهنا على أن يتولى صلاح مسئولية السيطرة على وحدات الجيش في رفح بينما يتولى رشاد مهنا مسئولية السيطرة على وحدات الجيش بالعريش . وبادر رشاد مهنا بابلاغ نبأ نجاح الحركة الى جميع آلايات المدفعية وكتائب المشاة في منطقة العريش بمعاونة النقيب محمد أحمد غنيم اركان حرب مدفعية الفرقة .

وقام رشاد مهنا باعتقال العميد مجدى الزارع قائد لواء المشاة بالعريش ووضعه تحت الحراسة حتى تم ترحيله بالقطار الى القاهرة .

وفى رفح قام الرائد صلاح سالم بالتعاون مع العقيد عبد الفتاح فؤاد بالسيطرة على وحدات منطقة رفح وتم ابلاغ اللواء أ. ح محمد ابراهيم سيف الدين قائد الفرقة الاولى بنبأ قيام الحركة ونظرا لانه كان يتمتع بشخصية قوية ومحبوبة ولذا لم يحاول أحد المساس به وبادر اللواء سيف الدين بارسال برقية تأييد الى اللواء محمد نجيب باسم وحدات الفرقة الاولى في سيناء ، واقتنع قائد الفرقة بضرورة تركه قيادة الفرقة بسلام فقد كان قائد الفرقة بضرورة تركه قيادة الفرقة بسلام فقد كان الوضع شديد الحساسية والخطورة نظرا لوجود القوات الاسرائيلية على الحدود . . وسافر اللواء سيف الدين الى القاهرة وحضر الى مقر القيادة بكوبرى القبة وفوجىء

جميع الضباط الموجودين فيها بحرس القيادة يخرج تحت السلاح وبالبروجي يضرب نوبة سلام اللواء وأسرعوا الى الشرفة ليروا اللواء الوحيد منذ ٢٣ يوليو الذي يدخل الى مقر القيادة بسيارته وتجرى له مراسم التحية فقد كان جميع زملائه ما زالوا في المعتقل بالكلية الحربية . وكانت الاسكندرية تعتبر أخطر المناطق بالنسبة لوضعها الفريد أذ أن فيها الملك والحكومة وقوات الحرس الملكي والقائد المام للقوات المسلحة وقوات السلاح البحرى وخفر السواحل بخلاف وحدات الجيش المرابطة بها ولذا كانت في الواقع اشد المنكاطق حساسية \_ وكان عبد الناسر قد أرسل أحد أشقائه الى النقيب أحمد حمروش الضابط بالآلاى المضادة للطائرات بالاسكندرية لقابلته بالقاهرة \_ وقد ذكر حمروش انه التقى بجمال عبد الناصر في حوالي الخامسة والنصف مساء يوم٢٢ يوليو أمام منزله بكوبرى القبية وكانت مفياجأة له عندما أخطـــره بأن الجيش سيتحرك في نفس الليلة وكلفه بالاتصال بالضهاط الاحرار في الاسكندرية واستفسر منه حمروش عن طبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به قوات الاسكندرية فأجابه بأن المطلوب هو تأمين المنطقة والسيطرة عليها دون تحريك للقوات أو حدوث تناقضات بين حامية الاسكندرية وحامية القاهرة . وكان عبد الناصر يتوقع بالطبع أن يبادر أحمد حمروش بعد أن حمله الرسالة بالسفر فورا الى الاسكندرية للاتصال بالضباط الاحرار هناك والعمل على تنفيذ توجيهاته ولكن أحمد حمروش أضاع الوقت الثمين في مقابلات بالقاهرة مع بعض زملائه من أعضاء منظمة حدتو في بيوتهم وهم أحمد فـؤاد وخالد محيى الدبن ويوسف صديق

وسيد سليمان رفاعى مما جعله لا يصل الى الاسكندرية الا بعد منتصف الليل .

ونتيجة لتصرف أحمد حمروش البعيد عنروح المسئولية لم يعرف ضباط الاسكندرية بقيام الحركة الابعداستماعهم الى البيان الاول للثورة من الراديو في السابعة والنصف صباح يوم ٢٣ يوليو ـ وتم عقد مؤتمر لضباط الاسكندرية في آلاى الانوار الكاشفة استقر فيه الرأى على تعيين المقدم عاطف نصار قائدا للمنطقة الشمالية والرائد عبد الحليم الاعسر أركان حرب للمنطقة . وبدأت القيادة الجديدة تمارس مسئوليتها من رئاسة المنطقة بمعسكر مصطفى باشا بعد أن قاموا بابعاد جميع القيادات القديمة بمن فيهم الفريق محمد حيدر باشا وتم لها السيطرة على مصلحة التليفونات وشبكاتها والميناء البحرى ومطارى الدخيلة والنزهة وجميع المرافق الحيوية بالمدينة . وتم توجيه المدافع الساحلية على قصرى رأس التين والمنتزه لمنع فاروق من الهرب كما وجهت بعض قطع من المدفعية الى عدة قطع بحرية كان الاعتقاد أنها ستساند الملك ولكن ضباط البحرية سرعان ما أعلنوا جميعا تأييدهم للثورة وتم عزل اللواء محمود بدر قائد البحرية وتعيين العقيد بحرى حمسدى ناشد قائدا بالنيابة وانضمت قوات الاسكندرية بأكملها الى الحركة .

## كلمسة ختامية:

ان ثورة ٢٣ يوليو كانت بداية مرحلة مجيدة في نضال الشعب المصرى ذلك النضال المتواصل على مر الاجيال .

ان هذا الشعب في ذلك اليوم الخالد بدا تجربة ثورية في جميع المجالات وسط ظروف صعبة وخطية فتمكن هذا الشعب بصدقه وايمانه وبارادته الثورية أن يغير حياته تغييرا أساسيا وعميقا في سبيل تحقيق آماله الانسانية الواسعة . أن فجر ٢٣ يوليو كان حدثا بارزا في تاريخ مصر فحسب بل وفي تاريخ الامة العربية نواحي الوجود الانساني كانت تغييرا أساسيا وجذريا في حياة المجتمع المصرى ولم تكن مجرد انقلاب لتغيير وجوه الطبقة الحاكمة ـ كانت ثورة استهدفت احداث وجوه الطبقة الحاكمة ـ كانت ثورة استهدفت احداث ومنظماته وطبقاته .

واذا كان لنا أن نضع تقييما عاما لهذه الثورة فانه يمكننا أن نلخص هذا التقييم في السطور التالية :

لقد كان لهذه الثورة أب روحى . . وهو الفريق عزيز على المصرى .

وكان لهذه الثورة قائد .. وهو اللواء أ . ح محمد نجيب .

وكان لهذه الثورة صانع .. وهو المقدم أ . ح جمال عبد الناصر .

وكان لهاده الثورة جنود مجهولون . . وهم ضباط الصف والجنود الذين خرجوا تحت قيادة الضباط الاحرار ليلة ٢٣/٢٢ يوليو وحققوا لهذه الثورة النصر ولكن لم تسجل لهم اسماء ولم تسمع عنهم انباء .

ساسر

سد اللوا به ارفح براهرسب ممديمنين القائدالعام للتؤلث للسابق المثالثيب المعري اجتازت معدمَّرَة عصيب في تاريخِط الدُّغيرِس، الرشوة والنساد وجوم استنزار اتحكم . وقد كامه لكل هذه العدا مل تأثيركبير على الحسسد وشبب المرست ومروالمعزصوبه م 'هدمِتنا من مدسب فلسسلمبيد مألما خنزة ما معبر للرسب خند متفا زست حنيط معامل السساد متآثم التخنة على الجيسس مندل اره إما عاهل أرعا شدأد ماسد عنى تصعرسعد بعد مسيسهم يملين وملى ذلاه فتدتمنا بتلمور اننسسا ويتملى آمها الاحلى الهيسسه مبطل نشمه ن تعدمتهم من خلقهم من مطنيتهم ملاب أسمعر كليرستتلتي هذا المشتية النب بالمد بتياجم والتصب أما سد رأ سيأ آغننا له سررجال الجديد السسابتير ميؤلاه لسرسنالهم خدر مسيللدسيراميم في الدنت المناسب، في لحل. الاستحدا ما في ا فركذار 1 سائل سد السيم كله أصبى ميل لمعالى الدلم يزودا سرأية بناية وانتزرهه الغرص عماً لملب سر الشعب كالديسسر للعد مد الخذنة بأمه سلجاً لذماك التخربيب أو العننسب لأر هذا الميميك ليسَى في جهالح معد \_ واسكأى عل سد هدا العشيل مستينال سشدة لم يستبدل وأسيل وسيلتي فأعله جنرار الخاشرى الحال. وسسيترم الهيسد بداعبه هذا متعاوينا مع البولسي وانى الهمتمر اخواسا الأعابيب على معالحتهم وأرواحهم <u>واموا</u>لهم ومينتب الجبيسد ننتعمه سنولا عنهم والله وثى المتوضيل 0C/15/20 /20 /20

النسخة الاصلية لمسودة المبيان الاول لثررة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ والموجه من اللواء ٢٠ ح محمد نجيب المقائد المعام للقوات المسلحة الى المشعب الصرى .

" البيان من صياغة وبخط الصاغ أنح بحمال الدين حمساد والاضافة بخط اللواء أنح محمد نجيب » .

ملحوظة : جميع الصور المتى ندرت من قبل نقلت عن هذه المسودة

# فهرسس

| ٧   | تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٩   | الوضع السياسي في مصر صباح ٢٢ وليو                                 |
| ٣٣  | أسباب التعجبل بموعد قيام حركة الجيش …                             |
| ٦٧  | اتصالات عبد الناصر السربة بالاخوان المسلمين                       |
| ۱۸  | الذبن هربوا والذين لحقوا بالقطار ه                                |
| ١   | من الذى أسس تنظيم الضباط الاحوار<br>عبد النــاصر أم السادات ؟ … س |
| 140 | من بقود الثورة فؤاد صادق أم محمد نجيب ؟                           |
| ۱۸۱ | خطة الثورة وكبف تأهبت الوحدات لتنفبذها                            |
| 18  | سر الحركة يتسرب الى الملك                                         |
| 171 | تحركات الوحدات الثائرة ليلة ٢٣ يوليو                              |

رقم الايداع بدار الكتب: ١٩٨٧ ـ ١٩٨٣ المترقيم المدولي: ٤ ـ ٢٧٠ ـ ١١٨ ـ ١٩٨٧

- YAY -

# وكالاعاشة اكات مجلات داراله الال

السيد / عبد العال بسيوني زعلول ـ الكويت ـ الكويت : السفاء ـ ص٠ ب رقم ٢١٨٣٢ تليفون ١١٦٤٤

جدة - ص - ب رقم ٩٩٤ السيد هائدم على نحاس المملكة العربية السعودية

HARABIC PUBLICATION OF DISTRIBUTION BUREAU

BISHOUSEDINGE ROOF

LODGOD S.E. 26 ENGLAND

انجلترا:

Miguel Maccul Cury. B. 25 de Maroc. 996 : البرازيل Caixa Postal 7406. ما البرازيل

#### أسعار البيع في الخسارج للعدد الممتاز فئة ٥٠٠ مليم:

سوریا ۹۰۰ ق.س، لبنان ۹۰۰ ق.ل ، الاردن ۹۰۰ فلس ، الکویت ۹۰۰ فلس ، العراق ۱۲۰۰ مفیم، تونس فلس ، العراق ۱۲۰۰ مفیم، تونس دلس ، العرب ۱۲۵۰ فرنکا ، الجزائر ۱۲۵۰ سننیما ، الخلیج ۸۰۰ فلس ، غزة ۱۲۰ لیرة ، الصومال ۸۰ بنی ، داکار ۲۰۰ فرنک ، لاجوس ۸۰ بنی ، ادیس ابابا ۲۰۰ بنی ، ادیس ابابا ۲۰۰ سبت ، باریس ۱۰ فرنکات ، لنیدن ۱۰۰ بنی ، ایطسیالیا ۱۵۰۰ لیرة ، سویسرا ۶ فرنکات ، اثینا ۷۰ دراخمة، فینا ۶۰ شلنا ، فرانکفورت ۵ ماراد ، کوبنها جن ۱۰ کرونه ، اسستوکهولم ۱۰ گرونة ، کندا ۲۰۰سنت ، البرازیل کوبنها جن ۱۰ کروزیرو ، نیویوراد ۳۰۰ سنتا ، لوس انجلوس ۴۰۰ سنت ، استرالیا



# هداالكتاب

ان ثورة ٢٣ يوليو بدون جدال أو نقاش - ومهما اختلفت نظرة الناس اليها - هي آهم حدث في ملحمة الكفيات الوطني للشعب المصرى في تاريخه الحديث و لقدصدرت في الماضي عشرات من الكتب عن هذه الثورة ولكن الكثير منها تنقصه روح التجرد والحياد والبعد عن التحليل الموضوعي وكان جانب من ذلك يرجيع الى تأثر بعض الكتاب بميولهم وأهوائهم الشخصية كما يرجع جانب آخر منه الى عدم قدرة الكثيرين منهم عن ادراك العديد من الحقائق والاسرار بسبب الظروف والاوضاع السياسية في مصر - وفتئذ - التي لم تكن تعلم بنشر حقيقة كل ما جرى واليوم وبعد مرور ثلاثين عاما على قيام هذه الثورة يقدم لنا المؤرخ المعروف جمال حماد في هيذا الكتاب أدق الحقائق والاسرار التي لم ينشر معظمها من قبل عن أحداث تلك المقائع والاحداث والليلة الخالدة « ٢٣ يوليو » وذلك في أسلوب شيق وبتحاد من فذ للوقائع والاحداث و

ولا يقدم لنا جمال حماد دراسته المتعمقة الشاملة ككاة او باحث بقدر ما هو احسد الذين شاركوا في صا الكبير وأحد الذين كان لهم دورهام في نجاح الجيش في تلك الليلة \*

Bibliotheca Alexan

O579534

2

-900